







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ عَالْنَدُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٧٧ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ اللَّ وَإِذَا فَيْلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ النَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآ وُلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١١) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَمْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَمْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارِيحَت يَجْنَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهَ

هشام:
وجهان:
١. الإدخال مع
الشانية.
الثانية.
وهوالمقدم
عَّأْنَدُرْدَهُمْ
تحقيق الهمزة
الثانية
الثانية
الزدّهم،
الزدّهم،

فَزادَهُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الزاي والألف

ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين)

السُفهاءُ مشام وقفاً: خمسة أوجه انظر تفصيلها نهاية الصحف س آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمَّ بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهُ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاء فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشَا وَٱلْسَكَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَيَثِيرِ ٱلَّذِينِ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُلُكُ كُلُما رُزِقُوا مِنْهَامِن تُمَرَةٍ يِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِيهِم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عِلِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ اللهُ وَصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون (1) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّ لهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ لَوْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨)



الدِماءَ مشام وقفاً: ثلاثة أوجه

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٣) وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْيَكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُكاء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَا إِمِّمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا إِمِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ } وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدُمْ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ المُن وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرِياً هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُوناً مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ (٢٥) فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَٱلنَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ (٣)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ كَغَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ (٣) يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٢٠) وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَى فَأَتَّقُونِ فَ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ٣٠ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ يَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمُّ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٧



وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَغَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمْ عَفُونًا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَإِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٠٠ أَعَ تُعَثَّنكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ (٥)

قیل بن دکوان: سر الفاف هوانگهه الفانگا الفانگا

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ تُعْفَرُ لَكُرْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٧٠) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥) وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّا بِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَمْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَكِ بِالَّذِي هُوَخَيُّ الهِبطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِفَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذُكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ الله مُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُه مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ اللَّ فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١١٠ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ (١٧) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (١٠)

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِّبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن سَاءَ ٱللَّهُ لَمُهُ مَدُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَاذَلُولُ أَشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٧٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (١٧) فَقُلْنَا أَضْرِنُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعْونَ أَن يُؤْمِنُوالَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ ا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ (٧٠)

الماء مشام وقفاً: خسمة اوجه



أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمٍ مُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَّتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ كِلَ مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ وَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ (١٨)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ أُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيكرهِم تَظُّلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ عَبِل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٧

چآء کُمْ ابن ذکوان ا امالة فتحة الدره والآلف جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

**قیلُ** ابن ذکوان: کسر الفاف

وَلُقَدَ جاءَحُم ابن ذكوان: وإمالة فتحة وإمالة فتحة الجيم والألف

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءًهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١٨) بِثْكَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزُلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيرٌ اللهُ وَإِذَا فَيْلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ ﴿ وَلَقَد جَاءَ كُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱلْخَذَيُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ال

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّللِمِينَ النَّاسِ وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ (0) قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ (الله مَن كَانَ عَدُوًّا يُلَهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْمِيلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُما عَنْهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ وَنِينٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

جاء هُمَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَيْنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنِ ٱلشَّيَطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَينهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ( الله يَعَالَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن زَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ



﴿ مَا نُنسِخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٠٠٠) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْنِ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ عَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ المَن وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغُرُبُّ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهَ قَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ١٠٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِيدِ (١١)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١١) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴿ أُولَتِهِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ > فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَن كَبَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١١١) وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِن ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَىٰ إِبْرَهَنَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِن مَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهَنِهُ مُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَّ إِبْرَهَنِهُ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (١٤٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهَا مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنَّسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠

جاء ك ابن دكوان المالة هنجة

المركعة مرابعة مرابعة

إِبْرَاهِعُمُ الْبِرَاهِعُمُ البِن ذكوان وجهان: ۱. كسر الهاء ثم ياء ۲. كوشام (كل المواضع)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهَا مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ مَنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ رَبُّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرَّكِم مَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٠٠٠) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهَا عَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَوْصَىٰ بِهَا إِبْرَهَامُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (١٦) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِينِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنْهَكَ وَإِلَنْهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهَلْمُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَيحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٣٠) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٣)

إبراهيم ابن ذكوان وجهان: ۱. كسر الهاء ثم ياء وهو المشدم ٢. كوشام (كل المواضم)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهَدِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى ٓ إِبْرَهَنِمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٥٥) فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوْلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ، عَبِدُونَ اللَّ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهَنَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ قُلْ عَالْمُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ، مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

ا، الإدخال ع الشهيل ع أنتم ٢. الإدخال مع التعقيق مع التعقيق المن ذكوان تحفيق بلا



﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـٰهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضُ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَّآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

جاء كو كا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ٱلْحَقُّ مِن رِّيكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُومُولُكُمْ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ (١١٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اللهُ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنْنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ اللَّ قَادُكُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (٥٠٠)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ } وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) وَلَنَبْلُوَنَكُم بِثَنيءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِرِ ٱلصَّابِينَ ( الذينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُو ٓ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ السلام أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ وَإِنَّ الصَّفَاوَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَكِلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فُوكَ ( إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَمْ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله وَإِلَهُ كُورِ إِللهُ وَمِدُّلَّا إِللهُ إِللهُ وَمِدُّلَّا إِللهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيئِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُعِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّهِ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٠) إِذْتَّبَوّاً ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١٠٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَّبِينُ اللهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّورِ وَٱلْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (١٨٨)

إِذْ تَبَرَّأَ ابن ذكوان: اخاله قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأُ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كُمْثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ ابُكُمُّ عُمَيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَّنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُّا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ فَاللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْ لِفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ (٧٠٠)



اللهُ اللهُ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنِ ٱلْبِرُّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمِتَّكُمَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّيِيلِ وَٱلسَّآمِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُوثَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُوَّأَ وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوٓ أُواُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ (١٧) يَتَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحَرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِي مُ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَسَمِيعُ عَلِيمُ (١٨) فدیه ابن دکوان: ضم اثناء بلا شوین طعام ابن دکوان: کسر الیم

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ كِتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِلَى أَيَّامًا مَّعْدُودَتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوْعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مَسَكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ الما شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انَّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَتَ امِ أُخَرِّيْرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكَمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْلِي وَلْيُؤْمِنُواْبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون (١٠٠٠) وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبِينَ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْسِودِ مِنَ الْفَجْرِثُمُ اَتِمُوا الْقِيمَا الْخَيْطُ الْأَبْسِ فَي الْمَسَنَجِةِ إِلَى الْيَبَلِ وَلَا تُبَيْشُرُوهُ فَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَنَجِةِ إِلَى الْيَبِي وَلَا تَلْكُ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ مَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ عَالِيتِهِ عِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ مَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ

لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ

أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكُنَ بَشِرُوهُنَّ



نُفُلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ

وَلَا تَعْتَدُونَ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِتُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِتُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱنْهُوۤاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرالِكُ مَامُ بِٱلشَّهْ لِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلَ للَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى النَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبِلُعَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ وَكَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠٠٠)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ اللّهَ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُون ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَولُ رَبَّنَا ءَانِنَافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْوَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْ



فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَيُّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (٣٠٠) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا فِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَكِبِ لْسَٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشِّرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ كَيْتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكْطَانَ الشَّكْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ

ا وَأَذَكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ

ابن ذكوان: كسر القاف

حِاءً تُكُمُّمُ ابن ذكوان: إمالة هنعة الجيم والألف

مَاجَآءً تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ

الله هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ

وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ رَبِّعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ

سَلَّ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرَدُّقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغَيْا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ-وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مِّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَمَتَى نَصْرُاللَّهُ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ إِنَّ يَسْتُلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاتَكَيَ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم السَّ

جاءً له ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

جاء تهم ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة الجيم والألف

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ " وَٱللَّهُ يُعَلَّمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعَلَّمُونَ اللَّهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَىٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكَمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمُ (١٧) ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أُللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أُللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَكِسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلُمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لِأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ الله وَلَانْنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُوكُمْ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُحْرِدً مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيَك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَسُيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن مِنْ حَيّْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَّطَهِرِينَ اللَّهِ الْمُتَّطَهِرِينَ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ السَّ

لَا يُوَّا خِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِي فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بَمَا كَسَبَدَ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ النَّهُ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّهُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ (٢٠٥) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُمْنَ أَحَى بُرَدِهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوثِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوبٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بهِ أَيْ اللَّهُ عُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعُتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٦٨) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الس

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُونَ مِعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَاُذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّ وَإِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُورَ جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَّكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعَلَمُونَ إِنَّ فَي وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَعَلَالْوَلُودِ لَهُ وِنْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأً لَا تُضَاَّرَ وَالِدَهُ إِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ، بِولَدِهِ = وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَهُ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُ مِنِ وَانَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٣)



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنبُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَآحْذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ (٣٠) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدْرُهُ. وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقَرْبُ لِلتَّقَوَىٰ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٠)

المرود ابن ذكوان: فتح الدال (الموضعين)

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانَّا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكَا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ السَّ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُّ السَّ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمُّ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله المُ المُمَّ المُمَّرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ (اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ وَرُجَعُونَ السَّ

(C)

ويتصطع ابن ذكوان وجهان ١- بالسين وهو المقدم أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَيْ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَلَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَا ٱلَّانُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكْرِنَا وَأَبْنَآ يَنَآ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠

وزاده، ابن دكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْ مُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَكَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٨) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْرَبِّكَ آفُرِغُ عَلَيْنَاصَ يُرًا وَثُبَيْتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين الله فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايِشَاء مُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ ثَالَ عَالَكُ عَالَيْكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ

بيث آءَ ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (كل المواضع)

جاءَتُهُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكُن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِومَا فِي ٱلْأُرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ,حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٠ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَعَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٥)

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَدلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجٌ إِنْ هَامَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرُهَا مُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرُهَا مُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ الْوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْى - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَغْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِثُمَّ بَعَثُهُ.قَالَ كُمْ لَبِنْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّأْفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْكُلِّ

وهو القدم ۲،کهشام (كل المواضع)

ابن ذكوان وجهان

وهو المقدم ٣. بالفتح كهشام

ابرهام این دکوان وجهان: ایکسر الهاء ثم یاء وهو القدم ۲.کیشام

وَإِذْقَالَ إِبْرَهَامُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١٥٥) مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللَّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله ﴿ قُولٌ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذِّيُّ وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ (١٦٠)



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّكَةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطُلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ وَيَنَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا ٓإِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمّاً أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدً السَّنَطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُويَ أَمُرُكُم إِلَّفَحْسَاءً وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَالًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الله يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

40p

وَمَآ أَنفَقْتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِن نَّكُ دُوفَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (١٠) إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌ لِنَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَكُ هُدُنُّهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ قَرَآءِ اللَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَايستطيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أُغْنِياء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ (١٧١) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

جاء هر ابن ذكوان: إمالة ضعة الجيم والألف

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأُ فَمَن جَاءً هُ مُوْعِظَةٌ مِن زَيِيهِ عَ فَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيزا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ (١٧٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٧ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَقُواْ خَيْرُلَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّ وَأَتَّقُواْ يُومَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُو فَي كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَتَأْنِّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِهُ إِلْفَكْدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْمُعْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيَّانًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ مِ إِلْمَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ إِن مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهُ دَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآزُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَالْكُورُ وَالْكُمْ وَآتَ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



﴿ وَإِن كُنتُ مَ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَ أَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ كُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَنَنَتَهُۥ وَلْيَتَقَ ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ، عَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيدُ (١٨٦) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّر (١٨٨) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ - لَانْفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ - وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١١) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ } وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلْنَا وَأُرْحَمْنَا أَنْتَ مُولَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرير (١٨٠٠)

الَّمَّ أَللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيْوِمُ اللَّهُ لَزَّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمَّ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُوانِقَامِ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّاللَّهَ لَا يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِللهُ إِلَّا هُواً لَعَ بِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ هُو

ٱلَّذِيّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايِئُ مُعْكَمَنُّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْب

وَأُخُرُ مُتَشَيْبِهَا يُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِّبُهَ

مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِةً ۚ وَمَا يَصَّلُمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِرَبِّنَّا وَمَا يَذَكَّلُ

إِلَّا أُوْلُوا اللَّا لَبَكِ ﴿ أَنْ رَبِّنَا لَا أَرْغَ قُلُونِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ٧ رَبِّنا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١)

مشآة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَينَى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ الْ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّو بِمَّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ ( فَ قُلِلَّذِينَ كَغَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَيْتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَتْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يُؤُولِ ٱلْأَبْصَكِ (١٦) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِن ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَىمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وَمُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهِ فَلْ أَوْنَبِينُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِ مُجَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرضَوَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَعِيدًا بِٱلْعِيدِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ بَعِيدًا بِٱلْعِيدَادِ (ال

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ۲.تحقيق بلا إدخال



اونیتگر ابن دکوان: تحقیق بلا ادخال ماء هم الماد الما

هشام وجهان ۱ . الإدخال مع التسهيل ۲ . الإدخال مع التحقيق عاسلمته عاسلمته التحقيق التحقيق عاسلمته التحقيق التحقيق بلا البخال المعالمة البخال المعالمة البخال المعالمة البخال الب

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَعْفِرْ لَنَا ذُنُّو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (١٠) ٱلصَّعَبِينَ وَٱلصَّعِدِقِينَ وَٱلْقَلَيْتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (١١) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآ بِمَا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بعَدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١١) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكَ وَٱلْأُمِّيِّينَ وَالْسُلَمْتُو فَإِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُو أَوَّ إِن تُولُّوا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقَتُلُونَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (أَنُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنِيكَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ اللهِ

ٱلْرَّتَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (اللهِ ذَاكِ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَا مَّعْدُودَاتِّ وَعَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (اللهُ قُلُ اللَّهُ مُرَمَالِكَ الْمُلْكِ تُوَّتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآُهُ بِيكِكُ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٧٧) قُلَّ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَّىٰءٍ قَدِيثٌ ۖ

يَوْمَ تَجِدُ كُلِّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَّ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُنَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٢) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٦ ذُرِيَّةَ أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ اللهُ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرِ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ فَنَقَبَّلُهَارَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفْلُهَا زَكِّرِيّآ أَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكا زَكَرِيَّآهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْرُيمُ أَنَّى لَكِ هَلْاً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣)

عمران این دکوان وجهان: ۱.امالة فتحة افراء والألف، وهو المقدم ۲. فتح (الموضعين)

المحراب ابن ذكوان: د إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ۲. فتح

كَرِيًّا ﴿ رَبُّهُ وَالْ رَبُ هَبْ لِي مِن لَدُ نلكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اللُّهُ عَلَاء (٧٧) فَنَادَتُهُ الْمَلَيْحَةُ وَهُوقَ آيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْبَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ الْوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْ وَأَيِّي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّأُواُذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِبْحِ بِٱلْمَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ الْ الْمَالِيَ وَالْمَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ اللَّهُ يُكُرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَنكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ يَكُمْرِيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهُ وَالكَمِنَ أَنْبَاءَ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمُرْدِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ (١١)

المحراب ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف يلا خلاف

> يسكاءُ مشام وفقاً خمسة أوجا

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هَلَّا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ((مَا قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشِّرٌ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشًاءً إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, كُن فَيَكُونَ (اللهُ وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنِحِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَنِي قَدَخِتْ تُكُم بِتَايَةٍ مِن زَيِّكُمُّ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأُنْ يَتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١٠ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرُكِةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِتْ تُكُر بِعَايَةٍ مِن زَيِكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالُ مَنَّ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ عَامَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دَبِأَتَ امْسَلِمُونَ ٥

راً كُلَّورِينةً ابن ذكوان: إمالة فتحة

قَدُّ حِثْنَكُمُ ابن ذكوان: اظهار

التورياة ابن ذكوان: إمالة ضحة الراء والألف



رَبِّنآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهِدِينَ (١٥) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ (٥٠) إِذْقَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِاحَاتِ فَنُوفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمْ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّتَرِينَ ﴿ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ السَّ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ (١٠) فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّاللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ (١١) قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ هَتَأْنَتُمْ هَتَوُلاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهُ الكُم بِهِ عَلَيْمَالكُم بِهِ ع عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ ﴾ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت طَاآبِهَ أُمِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٧ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهُ

التورية ابن دكوان: إمالة فتحة الراء والألف

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١١٠ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُّ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُ كَاجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيتُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْعَظِيمِ (٧٧) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا مُنْ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ (٥٠)



هشام وجهان: ۱. کسرالهاء دون صلة وهو المقدم ۲. کسرالهاء مع الصلة (الموضعين)

يؤدوع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَ نَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئْبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ٧٧ وَلَايَأُمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُواْللَّكَتِهِكَةً وَٱلنَّبِيِّكَنَ أَرْبَالُّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (٧٧) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّاجًاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَ نَصُرُنَّهُ وَقَالَ عَالَقُررَتُ وَأَخَدَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنامَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٨)

جاء كُمُ ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والألف

ءَ أُقَررتُمْ ٢. الإدخال

١. الإدخال

ءَأُقِررتُم

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءً هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَ كُهِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ اُزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلطَّكَ آلُونَ (٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَكُن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ (١٠)

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مِّلُ عُ هشام وثفاً: نلائة أوجه

التورية التورية بالتورية ابن دعوان: ابنائة شعة الراء والانت لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴿ ۚ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١١٠ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّالِّبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكِةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِدِقِين الله فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللهِ عَلِينَ عُنَا مُنَا بَيْنَاتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ (١٠) وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَعْمَلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوَجُاوَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَربَهًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ خُمَّتُدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ أَ وَأُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ عَلَى ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جاءَ هُمُّ ابن ذكوان: إمالة فتحة العدم الألفة وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ النَّ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَحْتُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَامِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايُنصَرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبّْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ الِكَ بِمَا عَصُواُ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَاتُهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايَهَ أُيتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنَكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن تُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ ﴿ (١١٥)



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصَّعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَ مَثَلِ رِيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْ مِظْلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أَوْلا مِ يُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِهِ عَلَا مُعَبِينُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِهِ عَلَا مُعَالِمَهُ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِهِ عَلَى وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْعَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِعَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ الله إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

ٳ**ۮۨ ؾۘڡٛؗۅڷ** ٳڽڹڎڬۄٲڹ ٳڟۼٳۯ

إِذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ إِذ تَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَّلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ زِٱلْحَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَّ كَفُرُواْ أَوْيَكِيتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ ﴿١٣٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الس والله مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَفْ فِرُ لِمَن يَثَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَا أَضْعَنَفًا مُضَعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ ٱلله وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



الله مُعْفِرة مِن رَبِّحُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ بِظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلتَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَتِيكَ جَزَآ وُهُمْ مَّغْفِرَةٌ ۗ مِّن دَّيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ اللَّهُ سُنَنَّ ا فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ السا هَاذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْنَرُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمُسَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّنْ لَمُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ١٠٠

وَلِيْمَجْصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُكُنُتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيَتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيِّعً أَوَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلا وُمَن يُرِد ثُوابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَأُوَ سَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتْ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ (١٤٧) فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ (١١)

هشام وجهان: ۱- کسرالهاء دون صلة وهو المقدم وهو المقدم مع الضلة (الموضعين)

، نُؤَتِ*هِ*ء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٥٠ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعُبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسْلَطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُّ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ وَلَقَدَمَّدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنَابَعْدِ مَٱأْرَىكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْك اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٠) ﴿ إِذ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرِنَ عَلَىٰٓ أُحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةَ مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۚ قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بِيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيمُحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ " وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ وَهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْيَ و كُيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿ ﴿ وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمُغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِّمًا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَيِن مُّتُمُّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ فَيِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ إِنَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يُغَلِّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١١) هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (١١١) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَقِيلَ ان ذكوان: كسر القاف ماقيلوا ابن ذكوان:

تخفیف التاء کسیات مشام وجهان ۱، بالتاء، وهو المقدم ۲. بالیاء،

قد جهعوا ابن ذكوان: إظهار

فرادهم ابن ذكوان وجهان ۱ بالفتح وهو المقدم ۲ إمالة فتحة الزاي والالف وَمَا أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وليعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنِيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلُمُ قِتَ اللَّا لَّا تَبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ كَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٧٠١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْقُلُ فَأَدُرَءُواْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَالِدِقِينَ السَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُيَّلُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلْ أَحْياآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع كَيْتَ بَشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ (٣) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ السَّ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَجَّمَعُوالَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ ء مُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلاَ يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي هَكُمْ خَيْرٌ لِّإِ نَفُسِهِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي هَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِنْ مَأْ وَ لَمُمْ عَذَا بُ مُنْ مِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْفَيْتِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَتُّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَهُمَّ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَتَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ

يشاءُ مشام رفقاً: خسة أوجه لَّقَدُ سَمِعَ

قَدُّ جِآءَكُمُّ ابن ذكوان:

وإمالة فتحة الجيم والألف حما الجيم والألف حما المراد المر

والككتك ابن ذكوان: دون بناء

لَّقَدسِّمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌّ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدجَّاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ وبِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١٨٥) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ ٱلَّذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ (١٨١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَمَّنَّا قَليلًا فَيَثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨) إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ أَلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ الله رَبُّنَّا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَينِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُنَّا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ السَّ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى بِعَضُكُم مِن بَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَهِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُيِّلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا بَهُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ بَحْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُ ٱلتَّوَابِ ١٩٥٠ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَكُهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَهَادُ ﴿ اللَّهِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُكُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ١١٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا يِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 💮

## بِنْ مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ

يَّناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًاكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَسَّلَةَ لُونَ بِهِ = وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْوَا ٱلْيَنَكَىٰ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخِيدَ بِالطَّيِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالْكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَيعِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ١٠ وَعَالُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَالِهِنَّ نِحُلَّةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّامَ مِيَّالُ وَلَاثُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتْمَقَوْلَا مَّعُهُ فَا الْ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَكَكُونَ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأُ كُلُّ بِٱلْمَعْهُ فِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَتِهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا



لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّقُرُوضَا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْنَى وَٱلَّيْنَكُمَ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلَيْتَ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيُصْلُونَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّم لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَانِ فَإِنكُنَّ نِسَآةً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرُكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُوا هُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنُ عَابَا قُكُمْ وَأَبْنَا قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنَّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكَ ثُرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرُ مُضَارِّ وَصِيتَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ اللهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نُنْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعَكَدَّ حُدُودَهُ وَنُولَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ شُهِينٌ اللهُ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٍّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَّارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ عِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهُّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

قَدُّ سَـــلَفَ ابن ذکوان: بظهار (الموضعين)

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَكَاكَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّاوَ إِثْمًا مُّبِينًا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَانُنكِحُواْ مَانكُحَ ءَابَ آوُكُم مِن ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ يَكُمُ وَبْنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ورَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايٍكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَد سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣)



﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُّ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُوِّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن فَنَيَنْ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْمَعْ وَفِ مُحْصَنَتِ عَيْرٌ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانُ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَكِهِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُرِيدُ ٱللهُ لِيُكِبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ اللهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهُوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١٠ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجُكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا (١) وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكُنْسَبُنَّ وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٠)

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضِّرِ بُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَ ٓ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ عَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَكَتُ أَيْمَنُكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ إِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ,قَر بِنَافَسَاءَ قَرِينًا اللهُ وَمَاذَاعَلَتُهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآء شَهِيدًا اللهِ يَوْمَهِذِ يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَّوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ خَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن الْغَايِطِ أَوْلَامَ مُنْ الْفِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ 

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (اللهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَنبَ ، امِنُواْ بِمَا نَزَّلْناً مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُثْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠٤ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَيْبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُّ لَآءَ أَهَّدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهِ

أنظُرُ مشام: ضم التنوين ابن ذكوان: كسر التقوين

أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَنَصِيرًا ١٠٠٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَفَدَ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ١٠٠ فَينَهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ بِزَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ جَرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدّآ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِبًا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمْ تُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥



قيلَ ابن ذكوان: كسر الناف

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والالف (الموضعين) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ مَقِل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ مَا أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهِ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللَّهُ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ١٠٠

وَلَوْأَنَّا كُنُبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ أَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوْآخُرجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمٍّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٧ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٨ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيكًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍأُوٱنفِرُواْجَمِيعًا اللهُ وَإِنَّ مِنكُرُلُمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةٌ يُلَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله ﴿ فَلَيْقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ)



قيل ابن ذكوان: كسر القاف

وَمَالَكُمْ لَا نُقَلِنُلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَّآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنْلِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَّآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا (٧) أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمُمُّ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٧٠ أَيُّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِنْهُمْ سَيِّئَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَا لَتَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلُنفًا كَثِيرًا ﴿ اللهِ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيرْ عَوَالْ إِنَّهُ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يكُن لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ, كَفْلٌ مِّنْهَا اللَّهِ وَّكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)



ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيتًا (٧٠) ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨١) وَدُواْلَقَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوَلِيٓاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَنَّخِذُ وأُمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَا وَكُمْ حَصِرَت صُّدُ ورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّ وَاْإِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُولَيْهِ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانَا مُّبِينًا (١)

جاءُ ولم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأُومَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهِ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلُ ٱلله ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٥ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰ هُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنلُمْ ۚ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (1) الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُثُمَّ يُدِّرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُّوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَبَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نُقَصّْرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا ثَبِينًا اللَّ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذِّرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيّ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ١٠ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقُوَمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَرَبُّهُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرْنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِ خَصِيمًا اللَّهُ

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارَّحِيمًا ١٠٠ وَلاَ تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسُهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآء جَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِدِّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا الله وَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَتَت ظَا بِفَ مُ مِنْهُ مِأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



أو له عمام ونصله عليه وجهان المسلماء المسلماء وهو القدم مع المسلماء مع المسلم مع المسلمة

الله عَنْدَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدضَّلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثًا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَ نُنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّينَّهُمْ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا الله يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُهُورًا ١٠٠ أَوْلَيْهِكَ مَأُولِهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا الله

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ بَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَآ أَبُدَّا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَآ أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ الْجُزَبِهِ. وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرُهُلُمُ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَاللَّهُ إِبْرُهُلُمْ خَلِيلًا (١٠٥) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّذِي لَا ثُوَّ تُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا اللهُ

إبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء (الموضعين)

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين اللهُ كُلَّ مِن سَعَتِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِسَبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَينيًّا حَمِيدًا (الله وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ مَا فِي اللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا السَّ



﴿ يَتَأْتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِمَأْفَلا تَتَّبِعُواْ أَلْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوٓا أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ الْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدضَّلَّ ضَلَالْاً بَعِيدًا ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كُفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُوَّكُفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَوْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَكِ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمْ ءَايَكِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِا وَيُسْنَهُ زَأْيِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيِّرِهِ ۚ إِنَّا مِّثُلُهُمُّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا السَّ

هَلُولُكِمَ مشام وقفاً: خمسة أوجه

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَمْ تَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسَّتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل اللَّهُ فَلَن جَعِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعُلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرَكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا السَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



﴿ لا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرِ بِالسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤) إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِمَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكُفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَّا مُّبِينًا (١٠٥) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنُهُم مِيثَقًا عَلِيظًا ((١٥٥))

فَقَدُّ سَأَلُواْ ابن ذکوان اظهاد

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والالف

بل طبع ابن دکوان: اظهاد

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَ لَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِّايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِطَّبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلايُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنُلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُيِّهُ لَمُمُّوإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينُا ﴿ وَ كَا رُفَعَهُ أَلِلَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُن وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ ، وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٠٥٠) فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتِ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللهُ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّيواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْتُوكَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا الله



براهيم ابن ذكوان: كسر الها، ثم يا، اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرُهَ لَهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ, دَ زَنُورًا اللهُ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يزَّا حَكِيمًا اللهُ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ رِعِلْمِهِ عَلْمِهِ عَلْمِهِ عَلْمِهِ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَثَّمَهُ وَنَّ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدَجَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا (٧٠)

قَدَّ جِاءَكُمُ ابن ذكوان: ابظهار الدال وإمالة فتحة

يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكُبْرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا (أَللَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُونِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجَّاءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١٧٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ . فَسَكُيدُ خِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧)

قَدُّ جاءً كُمُ ابن ذكوان : إظهار الدال وإمالة فتحة الحدم والألف أمروا المرواة مشام وقفاً: خسسة أوجه علما وأربعة يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَةَ إِنِ الْمُرُقُّا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ فَإِن كَانتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِن لَمْ يَكُن لَمَّا وَلَدُّ فَإِن كَانتَا الثَّنتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَلِي اللَّهُ مِكُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِكْلِ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ ال

## المُؤَوِّ الْمِالِمَةِ الْمِالِمَةِ الْمِالِمَةِ الْمِالِمَةِ الْمِالِمَةِ الْمِالِمَةِ الْمِالِمَةِ

مِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (الْ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُنِمِ إِلَّا مَا يُتَا يَعَكَمُ عَكَرَ عُجِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّالَةَ عَكَمُ مُا يُرِيدُ إِلَّا مَا يُتَا يَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَيْرَ عُجِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّا اللَّهِ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لا يُجِلُواْ شَعَنَيْر اللَّهِ وَلا اللَّهَ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ ال



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيّةُ وَٱلنّطِيحَةُ وَمَا أَكُل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمِ ذَالِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتْ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي عَنْهُ صَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَّحِيثُ اللَّهَ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيبَاثُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلُّ لَّكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُمْ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَخِذِي أَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَحِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ

جائة ابن ذكوان: إمالة هتمة الحدم والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَإِذَا قُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّن ضَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءً أَحَدُ مِّن كُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَنَمْسَتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فُمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ أَللَّهُ إِنَّا للَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ البِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحِتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (١)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قُوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُ مُ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَعَنكُم مَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَّكُل ٱلْمُوْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِي بَأَ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوْةَ وَءَامَن مُ مِرْسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْ مُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلأُدَّخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ جَّرِي مِن تَحْتِهِ كَاٱلْأَنْهَا رُفَهَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (") فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِكِم، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِرُواْبِةِ عَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



قَدُّ جاءًكُمُّ ابن ذكوان : إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والآلف ( الموضعين )

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّانَصَكَرَىٓ أَخَذَنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَّاغُرِيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ يَكَا هُلَ ٱلْكِتَابِ قَدَجَّا وَ كُمِّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُّ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُّواْ عَن كَثِيرِ (١١) قَدجَاء كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّينِ اللهُ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْدَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهِّلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمْكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرِي نَحَنُ أَبْنَتُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو أُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ قَدَّ جَّآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجُعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنْنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ (٣٠) قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْـرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

فَقَدُ جِآءَكُم

ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

**إِذُ جَعَلَ** ابن ذكوان: إظهار

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبْدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَاهُمَاقَعِدُونَ ١٠ قَالَ رَبّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفِّسِي وَأَخِيَّ فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَالُكَ قَالُكَا لَأَقَالُكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ لَيِنْ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ۚ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيِّلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

(एँ) १४ १४ (स्ट्रुक्त

تبگواً مشام رفقاء رجهان جَزَرَقُواً مشام وقفاء (۱۲) وجها مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدُ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وَّ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنِيَ أُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيفَتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيَوْ مِٱلْقِيكُمَةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُم وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ المَهُم

وَلَقَدُ جِأَءَ تَهِمَ ابن ذكوان: اطهار الدال وإمالة فتحة

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُقِيمٌ ﴿ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُنَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمً الله مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُّمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل ٱلسَّكَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَدَتُؤُمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَيْءٍ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي



ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ ١٠٠٠

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَاَّءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مَ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءً آوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠٠ وَكِيفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَنَهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَيۡمِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِينُونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِنكِئْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠ وَكُنبُناعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ إِللَّهَ مَن وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنِ إِللَّهُ ذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

چآءُوكَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحمر الالف

اَلتَّوْرِيلةُ اَلتَّوْرِيلةَ ابن دعوان ا ابناله شعة ابراه والأنف الراه والأنف

شُمُهُ كَأَعَ مشام وقفا: تلاثة أوجه التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين)

جاء كون : ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

بشآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وقَفَّيْنَاعُلَىٰٓءَ الْتُرهِم بعِيسَى أَبْنِ مُرَّيَّمُ مُصَ ٱلتَّوْرِينةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (١٨) وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْفَاسِ قُونَ (اللهِ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَلَّبِعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَنكُمُ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ﴿ أَنَّ أَحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓآءَهُمْ وَٱحۡدَرُهُمْ أَن يَفْتِثُوكَ عَنْ بَغْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ اللَّ أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَّةِ تَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتُولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّدُومِنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيمْ يُقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنا دَابِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِيحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ (0) يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُلآء ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (00 يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمِّ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ (٥) إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤِّتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِمُونَ (٥٠) يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ مُفُرِّقًا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْكَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَّاءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنْهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١

أُولِياءَ مشام رفقا: تلاثة أمحه هلٌ تَنقِمُونَ ابن دکوان:

جاءُ وگم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَّابِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلُ وَأَنَّاۤ أَكُثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ۖ قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَتِكَ شُرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (١٠) وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِينَّسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَوَلَا يَنْهَمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلَّهِ ثُمَ وَأَكْمِهِمُ ٱلسُّحْتُّ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَلْنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعُلَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةُ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)



وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلَّكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْالُكَفُّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَيِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَدُّ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالُنتِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَطة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفُرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَ إِهِ مِنْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُنَّا كُمّا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

جاء هم م ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يعْمَلُونَ (٧٣) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَتِهِ بِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِمُلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّالْمُلْمُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللْ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثُةُ وَمَامِنٌ إِلَاهِ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلبِيمُ ١٠٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ ١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْنُ لَهُ مُالْأَيْكِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُوِّفَكُونَ اللهِ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)

قُلْ يَكَأُهُ لَ ٱلْكِتُكِ لَا تَعَنَّا وَأَفِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدضَّ لُوامِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآء ٱلسَّكِيلِ (٧٠) لُعِن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبِّن مَرْبَعَ ذَلِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِنْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ١٠ تَرَيْ كَيْ الْمِنْهُمْ يَتُولَونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتْ هُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ الله المُعَلِينَ اللهُ ا وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُوا أَولَاتَجِدَ كَ أَقْرَبَهُ م مَّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّا نَصَكَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِين وَرُهْبَ انًا وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)



جاء نا ابن ذكوان: إمالة شحة الجيم والألف

جزاء هشام وقفاً: خسة أوجه

عُلَقَدُمُّمُ ابن ذكوان: الف بعد العين وتخفيف القاف

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَكَّنْبَكَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا ٓ أُولَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ( اللهِ يَكَأَيُّما ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآلُحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوَ الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١١٠ وَكُلُوامِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم يِهِ عَمُوَّ مِنُونَ ۞ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغَوِفِيٓ أَيَّمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمُانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّا مِّ ذَٰ لِكَ كَفَّ رَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُنَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١)

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُنهُونَ (٣) وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيءٍ مِنَ ٱلصَّيدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلِ مَا قَنلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَّيّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفُرَهُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ إِيَّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٍ ٧



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْسَرُون ١٠ ١ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَّى وَٱلْقَلَيْمِذَّذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُلُ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ آنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرَّةَ الْ تُبْدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْ وَرُحَلِيمُ الله سَّأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٥٠٠)

قَدُّ سَأَلَهَا ابن ذكوان؛ إظهار

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِئَآءَنَأَ أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَيْ وَلَانَكْتُهُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١٠ فَإِنْ عُيْرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا ٓأَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ اللَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَكُنُ ابْعَدُ أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠)



و التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

> وَ إِذَ يَحَـُ لَقَ ابن دكوان إظهار

وَ إِذَ مُحَدِّرِجُ ابن ذكوان: إظهار

إِذَ حِمْتَهُم ابن ذكوان: إظهار

قَدَّ صَدُقَتَنَ ابن ذکوان: إظهار ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (اللهِ إِذْ قَالَ ٱللهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالْدِتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوح ٱلْقُدُسِ تُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِد تَّغْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإذَيِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ بِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذ جَنْتَهُ مِ الْبَيْنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ اللهِ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأُشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ اللهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَا أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَ قُتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلْهِدِينَ ﴿ (١١٠)

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّ لِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَعَدُ الْمِنَ ٱلْعَلَمِينَ السَّ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ الْمَتْ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتُهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ اللهِ مَا قُلْتُ لَكُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنُّ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَّارَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا السَّا

هشام وجهان: الإدخال مع التسهيل ب الإدخال ب التحقيق النحقيق النحقيق الذكوان:

ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُكَ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُهُ تَمْتُرُونَ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ٣ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقّ لَمَاجَآءَ هُمِّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وَنَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرُواْكُمْ أَهْلُكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدٌ نُمَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ

جاء هم ابن ذكوان ا إمالة فتحة الجيم والالف

تَجَرِي مِن تَعْلِيمٌ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ ١٠ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَاۤ آإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (^)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَسَنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عِيَسْنَهُرْءُونَ اللَّ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةً ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْمُنْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣) قُلُ أَغَيْر اللَّهِ أَتَخِذُ ولِيًّا فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّن أُنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِلْهِ فَقَدُ رَحِمَةُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



مشام وجهان ا ارحظال مع التحتيق وهو المقدم التحقيق بلا ارحفال این ذکوان: این ذکوان: ارخفال این ذکوان: ارخفال قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُل اللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَّكُم بِهِ عِوَمَنَ بَلَغُ أَبِيَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيٌّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَنتِهِ ﴿ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيُومَ فَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكاً وَكُمُ ٱلَّذِينَّ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ اللَّهُ لَدْ تَكُن فِتْنَنُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ ٱنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَيْ أَنفُسِمٌ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٤٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوجِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰٓ إِذَا <del>جَاءُوكَ يُح</del>َكِدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الص وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٥ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيِّنُنَانُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ إِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَالَلُؤُمِنِينَ ﴿٧٧﴾

جاءُوك ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف

بَلْ بَدَا لَمُهُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١٠٥ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعَنُّ بِمَبْعُوثِينَ الْ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْالِّعَذَابِ بِمَاكُّنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَنْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلْقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا كِآءَ مُثُمُّ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ لَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ اللَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَّ أَفَلَا تَعَقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكَذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصْرُنًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةً وَلَوْشَآء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلَّهُدَىٰ قَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللهُ

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَقَدُّ جِاءَكُ جِاءَكُ ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتعة الجيم والألف

نباع ی مشام رفضا، اربعة أوجه

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والالف



يُرْجَعُونَ اللهِ وَقَالُواْلُولَا نُزِّلُ عَلَيْهِ عَايَتُهُ مِّن زَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ عَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَايعَلَمُونَ (٧٧) وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طُلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِينَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَى أُمُدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرْعُونَ اللهُ فَلُولَا إِذَجَّاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عِنْتُحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أَوْتُوا أَخَذْ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ١٠٠

بين ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

اذً حاء هم ابن ذكوان: والمالة فتحة الجيم والالف

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللَّهُ قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنُم عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَّءَ يَتَّكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ( فَ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسَّتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَا كُرُونَ ٥ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفُدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُوْمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (0)

جاء ك ك

وَكَنَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواۤ أَهۡلَوُّ لَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا جَلَّةً كُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِئِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ وَعُفُورٌ رَحِيمُ (١٠) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ (اللهُ اللهُ عُرِمِينَ اللهُ الله قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لآ أَنَّبِعُ أَهْوَا ٓءَكُمُّ مَّدَضَّلُلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِنَّةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّ بْتُمْدِيةٍ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَغْضِ ٱلْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَرْصِلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ٥



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مُمَّ يُنَيِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُّ أُمُّ رُدُّوۤ ۚ إِلَّى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبُرِوٱلْبَحْرِ تَدْعُونُهُ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنِجَيَّنَا مِنْ هَلْذِهِ، لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ يُنَجِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ أَفُولُ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَّتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمُ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْكِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ الْأَسْ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُّو سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللُّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَوَامَّا يُنَسِّينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٧٠﴾

جائة ابن ذكوان: إمالة فتحة لحدم والألف

م ينجيكم ابن ذكوان: إسكان النون وتخفيف الجيم

بعض المعض مشام: مشام: وصلاً ابن ذكوان: كسر التنوين وصلاً

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْشَى وِوَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ لَا وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَنَٰدُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَنَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيكِطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمْنَ النُّسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّالُوةَ وَٱتَّـ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ١١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَق ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ \* عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٧٧)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِهِ مُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهَا كَوْكُبُأَ قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ (٧) فَلَمَّا رَمَا الْقَمَر بَازِغًا قَالَ هَلْذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧٧ فَلَمَّارَةِ ٱلشَّمْسَ بَازِعْكَةُ قَالَ هَلذَارَبِّي هَلذُآ أَكَّبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ (١٧) إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧٧) وَحَاجَهُ وقَوْمُهُ وقَالَ أَتُحَكِّجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْءًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشُرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطَكَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

> رءِا كَوْكَبَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ووصلاً

> رعا ابن ذكوان وصلاً:

وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

أَنْحُكَجُّونِي

هشام وجهان: ۱. تخفیف النون، ومد طبیعی پن الواو وهو المقدم ۲. تشدید النون مع المد اللازم

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دُرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَوَهَبِّنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيِّنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُ، دَوسُكَيْمَن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيَّاء وَيَحْنَى وَعِيسَى وَ إِلْيَاسٌ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَنْلَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنْهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ وَٱجْنَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُكُمِّ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ (٥) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدُ لاهُمُ ٱقْتَدِهِ قُل لَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ الْ

أُقْتكِ هِ ع ابن ذكوان هاء مكسورة مع العسلة وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ، مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَجْعَلُونَهُ.قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَيْبِرًا ۚ وَعُلِّمْتُم مَّالَرٌ تَعَلَّهُوٓاْ أَنتُهُ وَلا عَابَا وُكُمْ قُلِ اللَّهُ أَثُكُمْ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنذَا كِتنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمِّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَنتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ ﴿ وَلَقَد جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُّأُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والإلف

وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا ابن دکوان اظهار

لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ السَّ



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (١٠٠) فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزَيِنِ ٱلْعَلِيدِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَّرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرٌ مُتَتَنبِيِّ انظُرُواْ إِلَى تُمَرِيةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِلِيَّ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ السُّبْحَنِهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

مُتَسَلِيهِ انظروا مشام: وسالا وسالا ابن ذكوان: كسر التنوين كسر التنوين ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصُنْرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَد جَّآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُومَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتْ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظُا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلِّ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا تُؤْمِنُونَ اللَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ الْوَلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِ مَ يَعْمَهُونَ اللهِ

قد جاء كم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

> بين ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاء مم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف



شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

﴿ وَلُوَّ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ فِبَلِّ مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورُا وَلُو شَاءً رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَغَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّاوَهُوَٱلَّذِيَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيَنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن زَّبِكَ بِٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ اللهُ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلَأَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعُ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ الله إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١١) فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِلَ لَكُم مَّا حُرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُدْ إِلِيَةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيَضِلُونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَين الله وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرَكُونَ اللَّهِ أُوَمَنَ كَانَ مَيْ تَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّنْ أُمُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٠٠٠) وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ ءَاكَةُ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْقَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ مُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ اللَّهِ

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والأثف

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرِّجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبَّمْ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ وَيُومَ خَنْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنْمُغْشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكْثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضَى البِعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٨) وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِلَى يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَيَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمَّ أَنَّهُمَّ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَوْلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْ فِل عَمَّا تَمْمَلُونَ (٣٦) وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهُ إِلَى مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الله قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٥٥) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذُراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَا ذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَاذَا لِشُرِّكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آيِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَئِدَهُمْ شُرَكَ آبِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ السَّ

بين ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَقَالُواْ هَانِهِ وَأَنْفَاثُهُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْفَحُهَا ٓ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَت ظُّلْهُ وُرُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أَسْمَ أَلْلَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَكِيجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَلَمِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُورِجِنَا وَلَي تَكُن مِّيَّتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سُيَجْزِيهِمُ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيكُ السَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَلَاهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَّ لُواْوَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مِّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُمَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُتَشَيبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ حُكُلُوا مِن تُمَرِقِ إِذَا أَثُمَرَ وَءَا تُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُشْرِفُوا أَإِنَكُ ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ اللَّهِ



ثَمَانِيَةَ أَزُوكِ مِن ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمُعَرِ ٱثْنَانِيْ وَمِنَ ٱلْمُعَرِ ٱثْنَانِيُّ قُلْ ءَ ٓ لَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَيْنِ نَبِي وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَانِيُّ أُمْ كُنتُد شُهكاءَ إِذْ وَصَاحِكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاً فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةُ أَوْدَمَا مَّسْفُومًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى أَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ لَ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١)

س ذكوان ، إمالة فتحة لشين والالف (المعندهة: ا

400 C

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكَنَا وَلآ ءَاجَآ وُثَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ قُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَ نَكُمُ أَجْمَعِينَ (١٠) قُلِّ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعَ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه تَكَالُواْ أَتْلُ مَاكَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَنِيٌّ نَحُّنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَّنكُم بِهِ عَلَعَلَكُو نَعْقِلُونَ (الله

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلِّمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِنَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا أَذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ (١٥١) وَأَنْ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (٥٣) ثُعَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ( الله وَهَلَدَ الكِنَاثُ أَنزَ لَنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( الله الله الله الكيكنابُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُو أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَد جَاءَ كُم يَيْنَةُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ فَمُنَّ أَظَّلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّ ءَايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧

فقد جاء گم این ذکوان: إظهار الدال وامالة فتحة

كسر الهاء

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلُ ٱنْنَظِرُوٓا اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا مُنكَظِرُونَ (٥٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (109) مَن جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَأُ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (١١١) دِينَاقِيَمًا مِّلَةً إِبْرَهَلُمُ حَنِيفَأُومَا كَانَمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ السُّ لَا شَرِيكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ اللهُ اللهُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ ثُكُمُ يِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ اللَّارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِّيَتْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنكُورُ إِنَّارَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦)





فجاءَ ها ابن ذكوان: إمالة فتحة

إِذْ جِاءَ هُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (٥٠) مُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِين (١) قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧ ) وَيَتَادَمُ أُسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَوسُّوسَ لَمْهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمًا عَنْ هَلِذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (١٠٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١٠٠) فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١)

محرجون ابن ذكوان: فتح التا، وشم الراء

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَكِنِي عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِلِاسًا يُؤَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِياسَ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥ يَنبَيْ ءَادَمَ لَا يَفْينَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا ۗ إِنَّهُ وَيَرَكُمُ هُووَقَيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا ذُرُونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَنْحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَلِلَّهُ أَمَرَنَا بِمَأْقُلُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَالِّهِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ١٠ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَمَّدُونَ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَمَّدُونَ الله



اللَّهُ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلِّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطُننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا عِنَّهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ (٢٣) يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَ اِيْدِيةً أُولَيِكَ يَنَا لَكُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتُ أُخْنَهَ حَقِي إِذَا ٱذَارَكُوا فِيها جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَ مُهُ مِ لِأُولَ مُهُمِّ رَبِّنَا هَتَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ (٧٠) وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْمَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَكَّذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ حُكُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مُمِّن جَهَنَّمُ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِ مُغَوَّاشٍ } وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ( ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (١) وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعْنهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَامَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا مَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَد جَآءَتْ رُسُلُ رَيْنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠)

لقد ابن ذكوان: وإمالة وإمالة والالف والمالة والالف والالف والمالة الجيم والالف المالة والالف المالة وكوان:

رين وي وي الإرزا الإرزا الإرزا

برحمة مشام: ضم التنوين وسلأ ابن دكوان: ابن دكوان: ۱. كهشام ۲. كسر التنوين وصلأ وهو المقدم

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُنَاحَقًا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمُ حَقَّا قَالُواْنَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (٣٤) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَبَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَنفِرُونَ (اللهُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَنهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (0) ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُرُهُمْ لِلْقَآءَ أَصْعَنبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٢٦) وَنَادَىٓ أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاينَالْهُمُ ٱللَّهُ رَحْمَةً آدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَنَّوْنَ ((١١) وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَلَذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَالْيَوْمَ نَنسَ لَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَنْنِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ

وَلَقَد حِثْنَاهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (٥) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ مِوْمَ يَأْتِي تَأُوبِلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَد جَاآةً تُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرِدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (اللهِ إِنَّ رَبَّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِلَّهُ إِلَّهُ آلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ اللَّهُ وَبُ ٱلْمَالِمِينَ اللَّهُ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُفَيِّهُ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ مَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَءْ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُفْنَكُ لِبِكَدٍ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكِّرُونَ (اللَّهُ مَا لَكُمْ تَذَكُّمُ مَذَكُم

وَلُقَدُ بِحَثْنَاهُم ابن ذكوان: انظهار ابن ذكوان: ابن ذكوان: الظهار (وامالة فتحة المحد

وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥبإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٧) لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ (١٠) أَوَعِجْبُتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرَّحُمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا لَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ قَالَ يَنْقُومِ

جاء گر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

(C) - (C) -

لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكْمِينَ (اللهُ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَىتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ إِنَّ أَوَعِجْبَتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِيكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِلُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الإِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ((١٨) قَالُوٓ أَأْجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَّا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن زَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ اللهِ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ أَوُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ فَٱنظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاقًالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ أَفَ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايِلًا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿٧٠﴾

جاء گُرُو إمالة فتحة الجيم والالت إِذْ الجيم والالت المالة عدد المالة فتحة المالة المالة فتحة المالة فتحة المالة المال

> وَزادُكُمُ ابن دكوان ابن دكوان الزاي والالف النزاي والالف بالصاد بالصاد

فتحة الجيم

اٍذْ جُعَلَكُرُ ابن ديوان المهاد

وَأَذْكُرُوا إِذْ جُعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُونَا فَأَذْ كُرُواْ ءَالاَءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٣) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَيْهِ أَ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ . مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَكْ كَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ اللهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ أَوْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴿

اً وَ الْحَكُمُ مَّ اللهُ وَكُولُنَّ اللهُ وَكُولُنَّ اللهُ وَكُولُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

النسكآءِ مشام وقفا: خسة أرجه

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنظَهُرُونَ اللهُ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرُأً فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْمُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَد تَجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفُكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرَ نُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٨)

فَدُّ جاءَتُكُ ابن دكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم



هُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُتَاكْرِهِينَ ﴿ ﴿ فَكُ أَنْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْمَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيِحِينَ (٨٠) وَقَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ (٨) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ (١٠) ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَنُكُمُ مِسْلَاتِ رَبِي وَنصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (١٠) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (١٠)

وَلُوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفُلِّحْنَاعَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوْأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَّرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠) أُوَلَدْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٩) تِلُّكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهَا ۚ وَلَقَد جَّاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ نِهِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكَثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِينَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَظَلَمُوا بِمَ أَفَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠٠) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٠)

وَلَقَدُ جِهَاءَ تَهِمَ ابن دكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم أُرْجِعُهِ ابن ذكوان: كسر الهاء من غير صلة

وَجِآءَ وَجِآءُو الن ذكوان:

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ثَدَجِّتُ كُ بِبَيّنَةِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيّ إِسْرَةِهِ بِلَ الْكُ فَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَنَّ فَأَلْقَى إِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحِمُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓ أَرْجِعْهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ١٠٠ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَكِحٍ عَلِيمٍ اللهِ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَأَءِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَالِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهِ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّ قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُرَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ (١١١) ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهُ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللهَ

جاءً تنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ عَالْمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورٌ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا آهُلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْ ءَامَنًا بِثَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَأْرَبَّنَا ٓ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٥) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْمَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ قَالُوا أُودِينَا مِن قَلْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا وَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللهُ

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة ضعة الجيم والألف

فَإِذَا جَآءَ تَهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُ أُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ " وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ اَيَةٍ لِتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (اللهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِعَايَنْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ (١٣٥) وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَى بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرُشُونَ (١٣١)

وَجَوْزُنَابِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُوسَى آجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا هَنَوُلآ عِ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَنْجَنِكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَادٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْهِنَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَّلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّا جَلَّةَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكَنِي فَلُمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَنَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا ٓءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ اسَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْ عَالِيتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَكُرُواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوُّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايكتِنكا وَكَانُواْعَنْهَا غَنْفِلِينَ (١٠٥) وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌّ أَلَهُ يَرُوّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ (١٤٧) وَلَمَّاسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا جَعْلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ (١٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكُذَا لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُعَّ تَابُواْمِنُ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَتُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُشْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنا ۖ فَلَمَّا آخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّنَّى أَتُهْلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِر لَنا وَأَرْحَمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٥)



التورياة ابن ذكوان: إمالة تتحة الراء والألف

ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَٰذِنَا يُؤْمِنُونَ (000) ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْنِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلْهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ عَاصَرُهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَافُوا أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ ١٠٠ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي ، وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ (١٥٥) وَمِن قَوْمِر مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ عَدِلُونَ (١٥٨)

وَقَطَّعَنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسَّبَاطًا أَمَمَّا وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَاً قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشَّرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمُ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حُكُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَا إِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا تُغْفَرُ لَكُمْ خَطِيَّتُكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فَيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهِ وَسْعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَلْقِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَابْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِم عُكَ لَا لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١١)

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف (اللمندون)

ٳۮؙ ؾٲؙۺۿ ۥڹڹۮٷڹ ٳڟؽٳ وَ إِذْ تَأَذَّنَ ابن دكوان: إظهار

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مُّ إِنَّهُ لِمَ يَعِظُونَ قَوَّمُّ اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الم فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِعَينِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (الله المُعَلَّعَ اعْتَوَاعَنَ مَا نُهُواعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيِّينَ (١٥٥) وَإِذِتَّأَذَّكَ رَبُّكَ لِيبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١١٧) فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيتُّووَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٦١)



﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِيهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذَكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِّدُرُيِّ نَائِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَأَ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَنِفِلِينَ ﴿١٧١﴾ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآ وَّنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَنُهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَمُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَٱسْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمُثَلَّهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثَّ ذَٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَأْفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايِكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ

يُلْهَثُ ذَّالِكَ ابن دكوان ابنام

وَلَقَد ذَّرَأْنَا لِجَهَنَّءَكِيْرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ (١١١) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بَهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ إِنَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِتَّنْ خَلَقْنَا أَمُّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوْلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنجِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهُ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلُرَبَ أَجَلُهُم مِنْ يُضِيلِ اللهُ عَدَهُ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ يُضِيلِ اللَّهُ فَكَلَّا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ (١٥٥) يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْ سَنهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَّتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٨١)

شآء ابن دكوان: إمالة فتحة الشين والألف الشين والألف المراكلة المراكلة المراكلة المراكلة

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَكَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّو ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكِشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دُعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرَكّاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَكُلّ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيِّئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١١) وَلَايسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُمْمَ يَنصُرُونَ (١١) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَنْمِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَالِمِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ مِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُضِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ٱدْعُوا شُرَكاءَ كُمْ شُمَّ كِيدُونِ عَلَا نُنظِرُونِ اللهُ

كيدُونِ ابن ذكوان: حدف الياء

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِ وَهُو سَوِّلًى ٱلصَّلِحِينَ ((١٥٥) وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ نَفُسُهُمْ يَنْضُرُونَ ﴿ ١١١ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِيرُونَ ١٠٠٠ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْمُنْ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، سَمِيعُ عَلِيمُ (١١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّهِ فُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ إِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُؤُلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ (٢٠٠) وَأَذْكُر زَّيِّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْغَلْمِينَ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ لَايسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيُسَيّخُونَهُ ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال







رادتهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف اِذْ تَسْتَغِيثُونَ ابن ذكوان: اظهار

إِذ تَّسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِذُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ اللهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ- قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوْيَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيَتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِ بُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانٍ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالِأِثَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (١١) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ يِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْبَآءَ بغَضَب مِن ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِنِّس ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ وَبِنِّس ٱلْمُصِيرُ

فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَكِرِ لَاللَّهُ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَنْتَ وَلَنْكِحُ لِسَالُهُ رَحَنَّ وَلِيتُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَ ٱلْكَنفرينَ (١١) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدَجَّاءً كُمُ ٱلْفَتُحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُهُ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ (١٠) ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْمُكُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيِّزًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونِ ٣ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ ۚ إِلَيْهِ تُّحْشَرُونَ اللَّهُ وَأَتَّقُواْفِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خُأَصَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ شَادِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

فقد جآء گم ابن ذكوان : اظهار وإمالة فتحة الجيم والالف



المرع مشام وففا: وجهان

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلُ مُّسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزُقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنْنَيْكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَندُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّاللَّهَ عِندُهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَلْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ (١) وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَدِينَ آنَ وَإِذَا لُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـتُنَا قَالُواْ قَد سَيَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَكَاتَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَاءِ أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ

قَدَّ سَمِعْنَا ابن ذکوان: عِندَ ٱلْمِيْتِ إِلَّا مُكَامً وَتَصْدِيكَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ أَنَّ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٧٧) لِيمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعَضَ مُرْعَلَى بِعَضِ فَيَرَكُمُهُ وَجِمِيعًا فَيَجْعَلْهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّافَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهُ فَإِن ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (اللهُ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآ اَهُوا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيآ وُهُو إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ

وَلَنِكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَانْهُمْ

قَدُّ سَلَفَ ابن ذکوان اظهار



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّبَى وَٱلْمَتَهَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَــُدِ وَلَكِن لِيَقَضَى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ لَا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَسَرَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمُّ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (0) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ يَتأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُوبَ ﴿ ١٤٧)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَرًا وَرِعَآهَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يُحِيطُلُ (١٠) وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مُنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَكُولُآءِ دِينُهُمَّ وَمَن يَتُوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يِزُّ حَكِيمٌ (١٠) وَلَوْتَرَى ٓ إِذَ تَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٥٠) ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمٍ لِلْعَبِيدِ (٣٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ فَوَيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

و إِذْ زَيْنَ ابن ذكوان: اظهاد

برىء برىء مشام وفقاً: ئلائة أوجه

ٳۮ۫ؾؙڗۅؖڣۜ ٳڹڎڬۅٳڹ ٳڟهٳۯ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَهُ كَدَأْبٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّكَذَّبُوا بِعَايِنِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْحَالَةَ اللَّالَّةَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ( ) وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوٓ أَ أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ( اللهُ اللهُ عَاجِزُونَ ( اللهُ اللهُ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ اللَّهِ مُؤلِّد اللَّهِ مُولَا اللَّهِ مُؤلِّد اللَّهِ اللهِ مُؤلِّد اللَّهِ مُؤلِّد اللهِ اللهِ مُؤلِّد اللهِ اللهِ مُؤلِّد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣)

سوايم مشام وفناً: خسة أوجه



وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغَدُعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوم مُمَّلُو أَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيرُ حَكِيدٌ ١٠٠ يَتَأْتُهُ ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن تَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواً أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٧٠ ٱلْكَنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأَفَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِّاثُلَّهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتُنَيْزُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِينَ اللَّ مَاكَاتَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١ اللَّ لُولَاكِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ٧٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَأُواً تَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ (٧)

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ ١٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِيثَنَقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ أَءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ (٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَّهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ امْنُواْمِنَ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُوْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال



بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ أَنَّ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرَسُولُهُ, فَإِن يُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱللِّهِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوْهَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلْمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ لاَيْرَقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِمِ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَرُوا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِي لَّا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ (اللهُ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِنُلُواْ أَسِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَغَشُونَهُمْ فَأَلِلَهُ أَحَقُ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

هشام وجهان:

ا. إدخال ألف

بين الهمزتين

وهو المقدم

المحقيق بلا

إدخال

أَيِّمَةً

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّوْمِنِينَ اللهُ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِم وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ الله عَسِبْتُ مَ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ الْأَرْهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُّولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيَكِكُ هُمُ الْفَآيِرُونَ اللهِ



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم برَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ اللَّهُ عَدلِدِينَ فِيهَا أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِنْنَ أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَالٌ آقْتَرُفْتُمُوهَا وَتَجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهُا أَحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِيقِينَ (اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَانٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَت مُّمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ مُمَّا أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْها وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو أُوذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ

ثُمَّ يَثُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ، امنُوَ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَاً وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عِإِن الله عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِذَالِكَ فَوْلُهُم بِأَفُواهِمٍ مُّ يُضَنَهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَ نَلَهُمُ ٱللَّهُأَنَّ يُؤُفَّكُونَ اللَّهُ أَتَّفَ ذُوٓ أَأَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَّامِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمُ ٱلْمِرُوٓ اللَّالِيَعَبُ دُوٓ اللَّهَا وَحِدَّا لَّا إِلَنهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنَّهُ مَا كُنَّا لِثُمَّا لِكُونَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل

س آء ابن ذكوان : إمالة شنحة



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوهِهِ مَ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيمِّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ أَلْكَنفِرُونَ ١٠٠٠ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰكَذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّاعِدُةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاةُ حُرُمُّ ذَٰ إِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

اللَّسِيَّءُ مشام وفقاً؛ ئلانة أمحه

قِيلَ بن ذكوان كسر الفاف

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ فَرَعَامًا وَيُحَرِّمُونَ فَرَعَامًا لِيُوَاطِئُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُواْ مَاحَرَمَ ٱللَّهُزُينِ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمُ إِذَا فَيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتُنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ السَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّ وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱلْمُنَيِّنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَلَحِبِهِ - لَا تَحَدَّزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَ ٱللَّهُ عَن بِزُ عَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ عَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَن بِيرُ عَكِيمٌ اللهُ

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ مَا لِللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (اللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَمِهِدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِاللَّهُ عَلِيمُ كِاللَّهِ عَلِيمُ كِاللَّهُ عَلِيمُ كَاللَّهُ عَلَي مُرا اللَّهُ اللَّهِ عَلَي مُرا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُونَ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقْيِلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِيدِي ﴿ اللَّهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّاخِبَالَّا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ((١١)

و قيل ابن دعوان عسر القاف

زادوگم این دکوان وجهان ۱، بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة افزاي والالف

لَقَدَاتِتَ غَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبِّلُ وَقَالَتُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهِرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَنفِرِينَ مُصِيبَةُ كُولُواْ قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ اللهُ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠) قُلْ هَلْ تُرتَصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنُّونَكُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّهُ وَالْإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مْكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرِهُونَ (٥٠)

ابن ذکوان ا امالة متحة العالم الأداد

هگ ترکیمون ابن دکوان اطهاد

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُم إِنَّمَا يُربِدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ (٥٠) وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَّرَقُونَ ﴿ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَبٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ٥٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَّا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٠٥ وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاءَاتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَغِبُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ فَرِيضَةُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ (١١) وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلُ أُذُنَّ قُلُ أُذُنَّ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْعَذَا إِجُ ٱلَّهُمُ اللَّهُ



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَتُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ اللهُ ٱلْمُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ فِأَتَ لَهُ مَنَارَجُهَنَّمَ خَلِدًافِهَا ذَلِكَ ٱلْحِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ لُنِيَّتُهُم بِمَافِي قُلُومِمُّقُل ٱسْتَهْزِءُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحْ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيْقُولُنَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايناِهِ، وَرَسُولِهِ عَنْ تُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ اللَّ لَاتَعَنْ ذِرُواْقَدُكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو إِن يُعْفَعَنطَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ تَعُذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكرِ وَيُنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَهَا هِي حَسْبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (١١)

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأُولَ دُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُصّْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَأُولَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ ٱلْمَا يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقُومِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أُولِيآ أُبِعَضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَنُقِهُ مُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيِّكَ سَيْرَ مُهُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيْسَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْ بَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ (٧٧)

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَرِّينَا لُو أُومَانَقَهُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضِّلِهِ } فَإِن يَتُويُواْ يَكُ خَيِّرًا لَمُمِّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُم ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلَانصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَىٰنَامِن فَضَلِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِن فَضْلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ٧٧ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ اثْوَايَكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ اثْوَايَكُذِبُونَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ (٧٠) ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُظَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ (٨٠)



ٱسْتَغْفِرُ هُمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرُ هُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ هُمُ سَبِعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ . وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُومَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجُلِهِ دُواْ بِأَمُولِ إِللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجُلِهِ دُواْ بِأَمُولِ إِللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجُلِهِ دُواْ بِأَمُولِ إِلَّهِ وَأَنفُسِهُمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٨) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ يُمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٨٣) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَثَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَأَبداً وَلَن نُقَائِلُواْمَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَ وِ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَيْلِفِينَ ١٠٠ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ (٥٠) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزَّهَ قَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ (١٦) وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مُعَ ٱلْخُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَنكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ، جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِ مُ وَأَنفُسِهِ مُ وَأُوْلَيَ لِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَعْتَمَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَاءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ (١١) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَايَحِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْع حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ فَ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِمَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (1)

وجاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحمد والألف



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوُّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ السَّيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٦) يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدُرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ ﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوهُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١١) وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَنتِ ٱلرَّسُولَ ٱلاَّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًّا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَلَابٍ عَظِيم (من وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (٢٠) خُذْمِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (اللَّهُ الَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ (١٠٠) وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (٧٠٠)

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُّلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ الله الله الله الما الله المستجدُّ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ إِنَّ أَفَمَنْ أُسِسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ ٱلسِّسَ بُلْكُنُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عَفِي نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُونَكُمُ بِأَتَ لَهُ مُ ٱلَّحِنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـٰنُلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرُكِةِ وَٱلَّا نِجِيلِ وَٱلْقُدْءَانَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ الراء والألذ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِۦ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْربِقًا بَيْنَ

ٱلتَّكَيِبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْحَكِمِدُونِ ٱلسَّكَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ المَثُوَّاأَنَ يَسْتَغَفْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١١) وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِنْ هَلْ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةِ وَعَدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَايَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهَا مَ لَأُوَّاهُ حَلِيمُ ((١١٥)) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُ مِمَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١١١) إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ﴿ اللَّهُ لَقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنصَ الِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَتَ زِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُ وَثُ رَّحِيمٌ (١١٨)

إبراهيم ابن ذكوان؛ كسر الهاء ثم ياء (الموضعين)

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُمُتُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يعَمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾





زادته ابن ذکوان ابر امالة ۲. امالة ابر شخ ابر شخ وجهان ۱. بانشنع وهوان وهوان ۲. بانشنع وهوان النشنع وهوالقدم ۲. امالة شحة

> لُقَدُ جِاءَكُمُ ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

(الموضعين)

## بِسْ مِلْسَالُةُ مَا لَكُمْ لِللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

الِّرِّ قِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئنبِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهُمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسِحٌ مُّبِينُّ اللَّهِ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ آلُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ سَدُواا ٱلْخَانَةَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسِ ضِياءً وَٱلْقَكْرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْعُدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْيِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ٧ أُولَيْهِكُ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْنَهُمُ ٱلْأَنْهُ لُرُ فِجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكْمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشُفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا أَوَجَاءَ مُّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُوا لِيُوْمِنُواْ كَذَٰلِكَ بَحِيْنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ الله



وَجِمَاءُ مُهُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجمع والألف بشآء ابن ذكوان: إمالة متحة الشين والألف الدي والإلى الدي الدي والإلى الدي والولي الدي والإلى الدي والولي الدي والولي الدي والإلى الدي والولي والولي الدي والولي الدي والولي الدي والولي الدي والولي الدي والولي والولي الدي والولي الولي الولي الولي الدي والولي الولي الولي الولي الولي الولي الولي الولي الولي

وَإِذَا تُتُلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَكُتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن يَلْقَاآي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَيَّ إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكَلَّيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَىٰكُمْ بِدِّء فَقَدُ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهُ الْفَكَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ فَمَنَّ أَظْلُمُ مِمِّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآء شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ شُبْحَنْهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّلَةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيَّكَ لَقُضِيَ بِنَنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ وَتَقُولُونَ لَوْلاَ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَّيِّهِ مَفَعُلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ بِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ٱلْمُنظرينَ اللَّهُ الْمُنظرينَ اللَّهُ اللَّهِ

وَإِذَآ أَذُفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِيَ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يَنشُرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى ٓ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بهم بريج طَيّبة وَفَرِحُواْ بِهَاجِآءَ مُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ( ) لَهِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ۗ فَلَمَّا أَنْجَلْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَنَّكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأَتُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيِتَثُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ السَّ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَ أَنزُلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَأَخْلُطُ بِهِ ءنَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّايَأُكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَفْكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ لَأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَرِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمُّرُ فَالْيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنُفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيهِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمِ (٢٠)

ابن دكوان: إسالة فتحة الجيم والآلف وحاء هم البن دكوان: إسالة فتحة المالة فتحة



﴿ لِّلَذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ ۚ وَلَا رَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّهُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَالَّذِينَ كُسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّاكُنُهُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتَّ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغَرِّجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمْتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

سدورا سدونا: مشامروننا: نسة أرجه

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يَكُمُ مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُ أُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (اللهُ قُلْ هَلْ مِن شُرِّكَابٍ كُر مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهُن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهَدِي إِلَّا أَن يُهُدَيُّ فَا لَكُرُ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ (اللهُ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدُيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُمْ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ عَوَا دَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ المَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَاكِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الطَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ب آءَ ابن دکوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شَاءَ ابن ذكوان: إمالة فنحة الشين والألف

قيلً ابن ذكوان: كسر القاف

هک تجخرون ابن دکوان اظهار



وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ خَمْثُرُهُمْ كَأَن لَّرَيْلَمَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَدِّدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ أَللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا كَا مِكَةً رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أَجُلُّ إِذَا جَاءً أَجُلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (١) قُلُ آرَءَ يَتُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِينَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِهِ يَ عَالَكَنَ وَقَدْكُنُّهُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ فَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْأُمُ تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ. لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠)

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِدِّ عَالَمَرُواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي، وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّآءَ ثَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رِّيكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُو خَيْرُ مِّمَا تَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلُ أَرَءَ يُتُعَمِّمَا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن يَرْفِ فَجَعَلْتُ مِ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمٌّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ اللَّ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَايَشْكُرُونَ اللهُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذِ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعَ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (١٠)

قُدُّ جاءَ تُكُمُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم الأناذ

إِذُّ يو عور يفيضون ابن ذكوان: اظهاد

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَلَا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلَّتِلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَينَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّأً سُبْحَنَهُ أَهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَاذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ فَا مَتَنَّ فِي ٱلدُّنْكَ أَنْكَ الْكَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّ



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه فَكُذِّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذِّرِينَ (٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَإَلَّهُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ (٧٠) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ - بِعَايَدِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ (٧) فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءً كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَجِتَّنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُوَّمِنِينَ ﴿٧)

فَيُ آءُ وهُم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والالف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء كمم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيعِ (٨) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٦) وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنيهِ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ١٠٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَتَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّيْلِمِينَ (١٠) وَفَجِّنَا بِرْحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٧ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ فِي نَفَّ وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ وَبَنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْعَكَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ((١٨))

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نُثِيعَانِ سَإِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ، لا ٓ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِ ، بَنُوٓ أَ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ عَآلَتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَكِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوِّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( فَ ) فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّآ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُ لَقَدَجَّاءَ كُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَزِينَ ﴿مُنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧٧) وَلَوْجَآهُ تُهُمُّ كُلَّ ءَايَةٍ حَتِّى بَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ((١٨))



وكاللبيعان ابن ذكوان: تخفيف النون بلامد

> جاء هم ابن ذكوان: إمالة الجيم

> لَقَدُ جِآءَكُ ابن ذكوان: اظهار وامالة

> ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمُ إِلَىٰ حِينٍ (١٠) وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنْ قُلْ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلَ يَننَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًاْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلْ فَأَننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّرِبَ ٱلْمُنتَظِرِينِ ﴿ إِنَّ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٠٠

قد مراح عمر المراح عمر المراح عمر المراح ال

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ إِنَّ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَّآءً كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (0) وَأَتَّبِعْ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِمِينَ ﴿ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ الرِّكِنَابُ أُعْكِمَتُ ءَايِنَكُهُ مُثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ الْ ٱلَّانَعَبُدُوٓ اللَّاللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١٠ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّةً, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللَّهِ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥



﴿ وَمَا مِن دَاتِنَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَمَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تُمِينٍ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاً إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَمِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزُعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ اللَّ وَلَهِنَ أَذَفَنَكُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورً اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءً مَعَهُ,مَلَكُ النَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آنُزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلَ أَنتُ مِ مُّسَلِمُونَ اللَّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَكَارُّ وَحَمِطَ مَاصَنَعُو إَفْهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١) أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِننبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَمْؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَتِيكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَّفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ اللهِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا لَلَّ كُرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرُنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَثُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَالَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعَمِيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ١٠٠



وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهِمْ وَلَكِخِيِّ أَرَيَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهِ إِن طَرْهُ مِن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ أَهُمَّ أَفَلَانَذَّ حَثَّرُونَ الْ " وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آَفُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣) قَالُواْيَنُوحُ قَد جَندَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَنَّ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ أُمِّ مِمَّا تَجُدُرِمُونَ (٢٠) وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَاإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

قُدُّ جَادُلُتنَا ابن ذکوان: اظهار

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف مان ذكوان: إمالة فتعة لجيم والألف

1000年

وقيل ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين) وعيض

ابن ذكوان: كسر الغين

وَنَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِـرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ الله حَتَّى إِذَا جَلَّهُ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مُجْرَمِهَا وَمُرْسَمَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ وَهِيَ تَجِرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ. وَكَانَ فِي مَعْزِلِ بِنَبُنَى ٱرْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ (اللهُ) قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقُبِلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقْلِعِي وَغْيِضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقْبِلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْخَكِمِينَ (١٠)

قيلَ ابن ذكوان:

قَالَ يَكِنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُّ غَيْرُ صَلِحْ فَلَا تَسْعَلَنَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ الْ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ إِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمِنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَيلَ يَنوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيدُ اللَّ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأُصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِكَهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَفَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَاللَّوَائِكَ هُودُ مَاجِئْتَنَابِيِّنَةٍ وَمَانَحُنُّ بِتَارِكِي وَالِهَ نِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا غَنْ لُكَ بِمُوْمِنِينَ اللهَ

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

(10)

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللَّهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ الله عَانِ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٠) وَلَمَّاجَاءً أَمْرُنَا غَتَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥٥ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَاتٍ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرُكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١ وَأُنِّعُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ( الله في وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوهُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْض وَٱسۡتَعۡمَرَكُو فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلۡيَهُ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجۡيبُ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابِ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبِ اللَّ

قَالَ يَكَفُّوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّبِي وَءَاتَـٰنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ الله فَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنشِمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا إِنَّ تُصُودًا كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَد جَاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءً بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (اللهُ فَأَمَّا رَهَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِرلُوطٍ ﴿ فَ وَأَمْرَأَتُهُ وَقَايِمَةٌ فضُحِكْتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِبِإِسْحَنَّى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَقَدُ جِاءَتُ ابن ذكوان: المن ذكوان: المعاد وإمالة المعيم والألف

رع أ ابن ذكوان: إمالة فتحة لراء والهمزة والإلف

وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال مع الإدخال ابن ذكوان:

وحاءته ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

تحقيق بلا ادخال

ابن ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الحبم

امالة فتحة

اين ذكوان: امالة فتحة

الجيم والألف

قَالَتْ يَكُونَلَتَىٰ عِوَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ اللهِ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيُرِكُنْدُ مِكْ كُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّعِيدٌ ﴿ ﴿ كُنْ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ اللهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَكِإِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُ قَدَجًاءَ أَمْنُ رَيِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (اللَّ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سْيَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنْذَا يَوْمُ عَصِيبُ (٧٧) وَجَاءَهُ، فَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمِ هَنَؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهُرُ لَكُمْ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُّونِ فِي ضَيْغِيَّ ٱللَّسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (٧٧) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنْعَكُمُ مَا نُرِيدُ اللهُ عَالَكُوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (٥) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلِيسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١

ابن ذكوان المساقة من ذكوان المساقة صحة الألف المساقة من الألف المساقة المساقة

فَلَمَّا جِكَاءَ أَمْرُ فَاجَعَلْنَ اعْدِلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٣) مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبْكُم مِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ ( اللهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْ تُكَ تَأْمُ لُكَأَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِيٓ أَمْوَ لِنَا مَا نَشَرَقُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنةِ مِن رَّبِي وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٠)

فَشَرَوُا مثام رفقاء (۱۲) رجها أَرَهُطِيَ ابن ذكوان: فقع الباء

بن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

وَينَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (١٠) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ( فَ قَالُواْ يَنشَعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىنِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهْطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ اللهِ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاةً أَمْرُنَا بَغَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْن لِّرْ يَغْنُوْ أَفِهَا أَلَا بُعُدًا لِمَدْينَ كُمَا بَعِدَت نَصُودُ (الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَشُلْطَانِ مُّبِينِ اللَّ إِلَى فِيرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّبُكُوا أَثْمَ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠٠ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعُنَةً وَيُومُ ٱلْقِيْمَةِ بِثْسَ ٱلرِّقَادُ ٱلْمَرْفُودُ اللهُ مَنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآيِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسُهُمْ فَكُمَّا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ اللهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَكُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَهِمْ مُهُمَّ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللَّ خَدَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءً رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُربيدُ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرٌ مَجْذُوذِ الْ

جاء ابن ذكوان: إمالة انتحة لجيم والألف

زادوهم این ذکوان وجهان ۱. بالفتح

وجهان:

۱. بالفتح
وهو المقدم
۲. إمالة فتحة
الزاي والالف

شاء ابن ذكوان: إمالة ضعة الشين والألف (الموضعين)



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِتَّا يَعْبُدُ هَنَّوُ لَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ عَيْرَ مَنْقُوص (اللَّهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰ لَهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ اللهُ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدِّكِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَآءَ وَيُكَ لَحُعَلَ ٱلنَّاسِ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَادَ الْوِنَ مُغْلَلُهِمِ ۖ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظُةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ وَاللَّظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ مِرْجِعُ ٱلْأَمْرُكُ لُهُ. فَأُعَبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ السَّ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزُ الرِّحِيمِ لَرِ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِئَبِٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرَّءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١) نَعَنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتَ إِنِّي رَأَيْتُ

تُحَدَّعَشَرَ كُوْكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأْتُنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿

(100) (100) (100) (100) (100) (100)

مينين مينين مشام: مسم التقوين وصلا ابن ذكوان: كسر التنوين وصلا

قَالَ يَبُنَيُ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ اللَّهِ مَكْ وَكُذَاكِ يَجْنَبِيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَعَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآيِلُ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَنِعِلِينَ ﴿ فَالُواْيَدَأَبَانَامَالُكَ لَاتَأْمَنَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَكِصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاغَدًا نَزْتَعٌ وَنَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ عَلَهُ لَا يَأْكُن اللَّهُ عَالُواْ لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجِيُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِنَفُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ( فَ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلُو كُنَّاصَدِقِينَ اللهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيمِهِ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلَى دَلُومٌ قَالَ يَعِبُشَرَى هَلَا عُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَّوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأُتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُولُهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّأُوكَ أَوَكَ ذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَمَّا بَلَغَ 

وجاء و ابن ذكوان: إمالة ضعة الجيم والألف (الموضعين)

بَلُ سَوَّلَتَ ابن دکوان: اطهار

وَجِاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف هيت ابن ذكوان: باء مدية بدل الهمزة

رعا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

ريا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والأتف

قَدُّ شُخَفُها ابن ذکوان: اظهار

> (400) (400) (400) (400)

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ وَقَالَتْ هِنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱخْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ١٠ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن زَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ (1) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّهِ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنِّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَفْسِهِ - قَد شَّغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَعِهَا فِي صَلَالِ مَبِينٍ اللهُ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشِّرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ اللهُ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيةً وَلَقَدْ رُودتُهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُّ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنِغِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُلَّ الْمُمْ مِنْ بَعَدِ مَا رَأُوا ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّى حِينِ اللَّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَّ أُرْكِنِيَّ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّيَّ أُرْكِنِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّهُ نَبِيِّغُنَا بِمَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ = قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ أَإِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

شىء مشام رفضاً: أربعة أوجه

هشام وجهان ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ء أَرْبابُ ٢.التحقيق مع الإدخال

ع أرباب ما المراجع ال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنِي وَنَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّ يَصْحِبَى ٱلسِّجْنِ عَازَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَ ٱلْكَثَرُ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَنِحِبَي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبِّهُ, خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِن زَأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (١٠) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَاضَعَاثُ أَحْلَامِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيمِ بِعَالِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتْكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ (0) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخَرَ يَابِسُتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ إِنَّ أُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِ بِهِ } فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالُ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلُ كَنسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَقْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥) ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ (٥٠)

جاءه ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وجاءَ ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة الجيم والألف

﴿ وَمَآ أَبُرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ ۖ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّحَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثّنُونِي بِهِ عَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ فَالَّ قَالَ ٱجْعَلِّنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّسَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ (٥٠) وَجَلَة إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِئْكِتِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَّ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مُ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ فِظُونَ ﴿ اللَّ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلِلَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمٌ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِي هَالِهِ وَ يَضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴿ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمُ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنَى بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِّفَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيِّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَأُ وَإِنَّهُ، لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنُهُ وَلَكِكُنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ اللَّ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَانَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثُ (٧٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـُرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ ، إِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿ فَالْوَاْجَزَّوُهُ ، مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُۥ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ وْ٧) فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَلَهِ أَيْخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰلِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَأَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ فَالْوَأُ إِن يَسْرِقُ فَقَد شَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٠ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي المنظمة ال

بَلُّ سَوَّلَتُ ابن دکوان: إظهار

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِن دَهُ وَإِنَّا إِذًا لَظَٰلِمُونَ اللَّهِ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْمِنْهُ خَكَصُواْ بِحَيَّاتًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ارْجِعُوَّا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلِ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (١٨) قَالُواْ تَأَلَّهِ تَفْ تَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَثَّي وَحُزْنَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أُللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (1) هشام وجهان ۱. تحقیق مع الإدخال أع نگک ۲. تحقیق بلا این ذکوان این ذکوان این ذکوان این ذکوان این ذکوان

يُكِنِيُّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لِا يَأْيُكُسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله كَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِضَاعَةٍ مُّرْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ۚ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١١٠ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَأْلِلُهِ لَقَدْ ءَاثُرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ ١٠٠٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ أَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَٰهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ \_ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَلُمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَ فَأْرُتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّتَ إِنَّهُ فُو الْغَفُورُ الرَّحِيثُ ١ اللَّهُ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّهُ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدُ أَوَقَالَ يَتَأْبَتَ هَلْذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَد جَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيِّبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة المالة المتحة

يَّتَأْبَتَ وقفاً بالها،

رون المنظمة ا

قد بعلها ابن دکوان ابنهار وجاء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَا تَسْتَأَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٧٠٠ قُلْ هَلْدِهِ -سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ٓ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْنُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

حاء هُمَ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف





وَيُسْتَغْجِلُونِكَ بِٱلسَّيْئَةِ فَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَنتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبُّكَ لَشَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ١٠ عَـٰلِمُٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ (أَنَّ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَّ أَسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَّظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَا أَرَاد ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلا مَردَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنيْنِيُّ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ (اللهُ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهَكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ (اللهِ



لَهُ, دُعُوهُ ٱلْخُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبُلُغُ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ أَنْ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١ ١٠ أَنْ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذُّ مِّ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَّاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّ أُمَاتُ وَٱلنُّورُ (١٨) أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَلَبُهُ ٱلْنَاقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (١٠) أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أُوْدِيَةُ إِقَدُرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّاتُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلُهُ, كَذَٰلِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ٱلأَمْثَالَ الله لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِاَفْتَدَوْا بِهِ } أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا لَيْذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (٣٣) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيتُونَ (٢٤) وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلُ وَيَخْشُونِ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ( ) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَهُ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيْهَكَ لَمُمْ عُقْبَىٱلدَّارِ ۞ جَنَّتُ عَدْنِيَدُخُلُونَهُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَلَتَهِكُهُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللَّ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَيْعُمَ عُفِّي ٱلدَّارِ (٢٨) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يِهِ عَأَن نُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوءُ ٱلدَّارِ ١ ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِّرُ وَفَرِحُواْ بٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَافِٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَايَةُ مِن زَّيِّيِّةِءقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٣) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُّ ٱلْقُلُوبُ (٣)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُويَنِ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ اللهِ كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لُّو يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدُ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفْمَنُ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكًا وَقُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُلْبِعُونَهُ, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلَهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَٰلِ بَل زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مَذَابُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ أَوْلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

بَلْزُيِّنَ ابن ذكوان: اظهاد



هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواۤ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّادُ (أَنَّ ) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (اللهِ اللهُ عَالِي اللهُ عَالِي اللهُ عَلَيْهِ مَعَابِ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزُورَجَا وَذُرِيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٣ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَنِ اللَّهُ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ( اللهُ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاْ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَامْعَقِبَ لِحُكْمِةِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ( ) وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ

چاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (كَ)



وَ إِذْ تَأَذَّكَ الله دكوان: اظهاد

جاءَتُهُمُّ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَ يِخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ أَن وَإِذْ تُأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنَكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَيْنُ حَمِيدُ اللَّهِ الْمُرِيأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ فِي أَفُوهِ فِي وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهِ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِيرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوَاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَاً عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ (اللهُ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشُرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَّا أَن نَّأْتِكُم بِسُلْطُنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰ اللَّهُ لَنَّا اللَّهُ لَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١١) وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُ لُجَبَارِ عَنِيدٍ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ (١٨) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ مَنْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكْرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (٢٠)

ٱلْمَرْزَأْتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللهُ وَيُرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمْ مَسَوَّاةً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ٣ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن فَٱسۡتَجَبۡتُمُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِ مِّ تَحِيَّنُهُمْ فِهَاسَلَامٌ اللهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللهِ

السكماء مشام وقفاً: خمسة أوجه



تُؤْتِيَ أُكُلَهَاكُلُ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأُمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ اللهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِنُسَ ٱلْقَرَارُ (اللهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ عَلَّا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَارُ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ((٣٥)) إِبْرُاهِمِيمُ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

أفعدة ابن ذكوان: حذف الباء دشام وجهان ١. زاد ياء بعد الهمزة، وهو المقدم ٢. كابن ذكوان

اُلتكماء الدُّعاء مشام وقفاً: مشام وقفاً:

وَءَاتَكُمُ مِن كُلِّ مَاسَ أَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ وَالَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهَلَهُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ اللهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كُثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦) رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْتِعَدَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الله رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (١) رَبّ أَجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتِيُّ رَبُّكَ وَتَقَبُّلُ دُعَاءِ (اللهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُوَّمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١١٠

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْعِدُنَّهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَشَيعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُ رُوَتَهُ يَنكُ لَكُمُ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ اللهِ وَقَدْمَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهُ فَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ٥ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ (أَن وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَينٍ مُّقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهِ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَ هَا هَٰذَا بَلَكُ كُمُّ لِلنَّاسِ وَلِينُنذَرُواْ بِهِ عَلِيعً لَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذَكَّرَأُوا أُلْأَلْبَتِ (٥٠)





وَلَقَدُ جَعَلْنَا جَعَلْنَا المِن دَكُوان،

وَلَقَد جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَهَا لِلنَّظرِينَ وَحَفِظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْ مَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ٥٠ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لُوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مَلَهُ. بِخَدِنِينَ اللهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِنْ حَمَا مِ مُسْنُونِ اللَّ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ اللهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَدل مِنْ حَمَا مُسَنُونِ (١٠) فَإِذَا سَوَيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهَ المُحْمَدُونَ اللَّهُ

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسُرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا مِسْنُونِ (اللهُ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣) قَالَ رَبِ بِمَا أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ اذَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (فَ اللَّهُ الدُّخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (كَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ (٧) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١٠) ا نَيَّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ١٠

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر البين المين مصر البين مشام: مشام: مسم التنوين ابن ذكوان: وسلاً

إِذ تَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (0) قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ( فَ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقَّنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ أَنْ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٣٠ وَأَيَنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَندِقُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ( وَ وَهَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَنَوُلاءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَاءً أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَتَوُّلاَءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْنُرُونِ ١١ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَنْلَمِينَ ١٠٠

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنتُهُ فَعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣ فَجَعَلْنَاعَ لِيهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَ إِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَظُالِمِينَ ﴿ اللّ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانَيْنَكُمْمْ ءَايَكِتِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعُرِضِينَ (١٨) وَكَانُوْانِدَحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًاءَ امِنِينَ (١٦) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (١٨) فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَاكَةُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنَكَ سَبْعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ١٧٨ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُورَجُامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الس وَقُلْ إِنِّيت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِينُ ١٠٠ كَمَا أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ اللَّ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَ لَنَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا \_ أَللَّهُ ٱلرَّحْمَٰوْ ٱلرِّحِيمِ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ يُنِزِّلُ ٱلْمَكَتِ كُدِّ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَتُهُ وَكَا إِلَنهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإنسكن مِن تُطُفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيدُ مُثَّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَكُمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ



بياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَيْ تَكُونُواْ بَيْلِغِيهِ إِلَّا بِيشَقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثُ اللَّهِ وَٱلْخِيَلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَاءً لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبَتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُواَلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتًا بِأَمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تُلْبِسُونَهَا وَتَكرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُ اللَّهِ لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ ١٠٥ وَعَلَامَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغَلُقُكُمَن لَا يَغَلُقُ أَفَلَا تَذَّكُرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَحْيَا أَوْ وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَا هُكُرُ إِلَهُ وَكِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (1) لَاجَرَمُ أَبَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١٠٠ وَإِذَا فَيلَ لَكُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِمُ قَالُوٓ أَلْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمُ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزْرُونَ ﴿ ثُنَّ قَدْمَكُ رَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأَتَ اللَّهُ أَبِنْكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فُوقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف نُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمُ فَأَلْقَوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَٱدْخُلُوٓ أَبُّوْبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيما فَلَبِيْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَفَيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ لَوَفَّا لُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَاهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ تُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ (اللهِ



و قيل ابن ذكوان: كسر القاف

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشمن والألف

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَلَّهُ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِ عِدمِن شَيْءٍ نُحُنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنُ أَعَبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُمْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَّاصِرِينَ اللهُ اللَّهُ مَن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكَي وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكْتُاسٌ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أُنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ رَكْنِ فَيَكُونَ ( ) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمُّ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ اللهِ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ (اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُونُ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيُّوا أُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (الله وَيِلْدَيْسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ يَغَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ اللهِ إِن اللهُ اللهُ لَا نَنَّخِذُوٓ أَ إِلَيهَ إِن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَا أُوكِدُّ فَإِنِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهِ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَأَلِيَهِ لَشُّتَ أُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (٥) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَفُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الله يَنَوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءَ مَا أُشِّرَ بِهِ الْمُسِكُهُ مَا لَيْ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَ فِ ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتَبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّي لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَكْنَ آ إِلَىٰٓ أُمَعِ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جاء ابن ذكوان المالة فتحة الحدم والألف

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَإِنَّا لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً مَّنْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنِلِفُ أَلُونُهُ ، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ (اللهُ حَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ كُمُّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَّهَ أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّرْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَّدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيَّ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّ مَنْ وَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ فَلَا تَضْرِبُواْلِلهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ هُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ فَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٠) وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَىٰ مُولَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧) وَيِلَّهِ غَيَّبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُ رَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ( أَلَهُ تَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ



مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠

ره ا ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة والهمزة والهمزة واللهمزة

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بِيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثُنَّا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنْالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُٱلْمُبِينُ (١٠) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ أَلْكُنِفِرُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ( الله عَهُمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَوَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَشُرَكُواْ شُرَكَاءً هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآء شُرَكَ آوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكِّ فَأَلْقَوَّا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ نِهُونَ ١٠ وَأَلْقَوَّا إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِ إِ السَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَى اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٠٠٠)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِم وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلا ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَلَهَدتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدجَّعُلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمُنكُمْ دُخلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبُي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ مُومَ ٱلْقِيكُمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلُوِّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَنِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُشْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُهُ تَعَمَّلُونَ (اللهُ

وَقُدُّ جُعلْتُمُ ابن دکوان ابنلهار

> شَاءَ ابن ذکوان: إمالة فتحة

ولنجزين ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. يالنون بدل الياء

وَلَا نُنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلا بِينَكُمْ فَنُزِلَ قَدَمُ بُعُد بُوتِهَا وَيَذُوفُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللهُ وَلاتَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ (١٠) مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ فَنَ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكر أَوْ أَنْنَى وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّي وَبُشْرَي لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّلِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانُّ عَكَرِبِيُّ مُّبِينُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا ثُلَا لِيمُ اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ٤ إِلَّا مَنْ أُحَّرِهُ وَقُلْبُهُ مُظْمَيِنُّ إِلَا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحْبُوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَعْفِلُونَ اللهِ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخُلسِرُونَ اللَّ ثُمَّ إِن رُبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُواْ ثُمَّ جَمِهَ دُواْ وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ



ولَقَدُ جاءهُمُ ابن ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الجيم والالف

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجَلَدِلٌ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفُّ كُلُّ نَفْسِ مَاعَ عِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَد جَّآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَالًاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَا فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَدَاحَكُنُّ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنَّكُمْ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرُهُلِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهُلُمْ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ الل وَإِنْ عَاقَبْ تُمُوفَكَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ يُم بِهِ إِوْ كَانِ صَبْرَتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ أُلَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إبراهيم ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء (الموضعين)



جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

عَسَىٰ رَيُّكُو أَن يَرْحَمَّكُو وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّنالِحَنتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلَامِن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَانٍ ٱلْزُمْنَاهُ طَنَيِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُحْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَّا يُلَقُّنُّهُ مَنشُورًا اللهُ ٱقْرَأُ كِنْبِكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومُ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (اللهِ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُ إِلَى قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

محظوراً انظر مشام: ضم التنوين وصلا ابن ذكوان كس الثنوين



مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصَّلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰتِكَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَشْكُورًا اللهُ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآءِ وَهَتَوُلآءِ مِنْ عَطَآء رَيِّكُ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا (اللهُ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَتْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ نَّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَوَلًا كَبِيمًا ١٠٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُواْعَلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُرْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانْبَذِرْ تَبَّذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ إَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَيْنُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا ١٠٠

وَإِمَّا تَعَرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (١٠) وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ ا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَعْسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُواۤ أَ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْئًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلْظَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ, كَانَ مَنصُورًا (٣٠) وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ، وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْفُسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( وَ ) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَيْمِكَكَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجَالَ طُولًا (٣) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِندَرَيِكَ مَكُرُوهًا (١٦)

خَطَّ ابن دکوان والطاء والطاء فقد جُعلُناً وَلَقَدُ صَرَّفُناً ابن دکوان:

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ إِنَّ ۗ أَفَأَصَفَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَثَاَّ إِنَّكُمْ لِلَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (اللهَ وَلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَلَا ٱلْقُرْءَ إِن لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَقُورًا ١٠٠٠ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُ وَ الْهَنَّ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّا بَّنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله المنتخذة وتعلى عمايقولون عُلُوا كِيرًا (١٠) يُسبِحُ لَهُ السَّهُونَ عُما اللهُ وَاللَّهُ السَّهُونَ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا النَّ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللَّهِ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا الله تَعَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكُ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَبِينًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (اللهُ)

مُسَحُورًا انظُر مشام: ضم التلوين وصلا ابن ذكوان: كسر التلوين وصلا

أُعِنَّا ابن ذكوان: نعقبق بلا إدخال



اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرْوَّ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ قَ رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرٌّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا أَنْ قُلُ ٱدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَعْذُورًا ١٠٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا غَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

مَنْعَنَآ أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهِاٱلْأُوَّلُونَ وَءَائِيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَانُرُسِلُ بِٱلْآيِكَتِ إِلَّا تَخْوِيفَ الَّ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَزيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَالَى مَا مُحَدُّ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿ ثَالَ أَرَهُ يَنْكُ هَلَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أُخَرْتَين إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ وِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ قَالَ آذَهَبَ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَم جَزَا قُكُمُ جَزَاءً مُّوَّفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْزِزُ مِنِ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكَهُمْ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ زَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مشام وجهان الشهول مع الاندخال مع الاندخال المحجد المحتوية التالية مع الإدخال مع الودخال المدخورة التالية ما المدخورة التالية مع الودخال المدخورة التالية المدخورة التالية المدخورة التالية المدخورة التالية المدخورة المدخ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَمَّا نَجَّنكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يُغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرَثْمُ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا (الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمٌ وَحَمْلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِ مُنْمِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيَمِينِهِ - فَأُولَتِهاكَ يَقْرَءُ ونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا (اللهُ وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا (٧٧) وَإِنكَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرُّهُۥ وَإِذَا لَّا تَكَنَّفُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَفَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (0)



وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِهِ دُلِسُنَيْنَا تَحُوبِلًا ﴿ اللَّهُ أَقِمِ ٱلصَّالَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا اللهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَجْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخُلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكْنَا نَّصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (٥) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءً \* وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٨ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَا بِجَانِيهِ مِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا (٨٣) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعَلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَبِّ وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَبِن شِيئُنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وناء ابن ذكوان: تأخير الهمزة بعد الألف مع المد

رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (١٠٠٠) وَلَقُد صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٩) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهُ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ١٠٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقُرَؤُهُۥ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (٣) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذ جَّاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا اللهِ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيلًا بَصِيرًا ١٠٠

وَلَقَدَّ صَرَّفْناً ابن ذکوان:

إِذْ عَمَامَ هُمُ عَمَامَ هُمُ عَمَامَ هُمُ عَمَامَ هُمُ عَمَامُ الناسِةِ وَإِمَالَةُ الْجَمِعِ وَالْأَلْفَ

ورقه البنيا د وريا

أَعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

إذ جاء هم ابن ذكوان: ابنهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

نَ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن تَجِدَ لَهُمْ أُوْلِيَاءَ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُماً وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٠) ذَاكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓ الْإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَنِّهِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَبِ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا (١٠٠٠ وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنْتِ فَسَّكُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَاءً هُمْ فَقَالَ لَهُ وَسْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُوزًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلُ هَ وَلَا يَا لَا رَبُّ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْ بُورًا اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنْكُ وَمَن مَّعَكُ جَمِيعًا ﴿ ثَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعُدُا لَآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا الله



وَيَّالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَيَّالْحَقّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ا وَقُرْءَ أَنَّا فَرَقَنْكُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَكُ نَيْزِيلًا ١٠٠ قُلْءَامِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَغِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا اللهُ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ١٩ (١٠٠) قُلُ أَدْعُوا ٱللَّهَ أَوْ ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَهْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ١٠٠٠ \_ أللّه ٱلرِّحْيَز ٱلرِّحِي ٱلْحَمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ، عِوجًا اللَّهُ قَيَّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَنُيَشَّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَّابِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلُّكَ بَنخِمٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَ اثْنُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْلِينَا عَجَبًّا اللَّهُ أَصْحَابَ الْكُهُ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠٠ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَادَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا اللَّ نَحَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ ﴿ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (١١) هَنَوُلا إِذ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ آعْتَزُ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مَّرْفِقًا (الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَرْوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عِجد لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بكسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَالُ مِنْهُمْ كُمْ لِيثِنُو قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُمُّ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكُا اللهُ

كَذَٰ لِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل زَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّاءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى آَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَّدًا (٢) وَلِيثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ، مِن وَلِيٍّ وَلَاتُشْرِكَ فِي حُكْمِهِ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَايِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ١٠٠

وَآصَيرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغُدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُولِهُ وَكَاك أَمْرُهُ. فُرُطًا اللهُ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَلَّهُ فَلْيُؤْمِن وَمَن شُلَّةَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (١٠) أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُدُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا اللَّهُ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّشَلًا زَجُلِيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا اللَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّكَيْنِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُزًا (٣٠) وَكَانَ لَهُ. ثُمُنُّ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

بشاء ابن ذكوان: إمالة فنحة الشين والألف ( الموضعين )



شَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَّا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَٰذِهِ ۚ أَبَدَا ۗ وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّكَاعَةَ قَآ إِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنقَلَبًا اللهُ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا اللهُ لَيكَنَّاهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا اللَّ وَلَوْلَاۤ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٧٧) فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ( الله الله الله عَمَا أَوُهَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ( الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰعُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُأْشُرِكَ بِرَيِّيٓ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِتُةُ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّهُ وَخَيْرٌ ثُوَا بَاوَخَيْرُ عُقُبًا اللَّهِ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايَ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَالِدِرًا السَّ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَلِقِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مُلًا ﴿ فَا وَيُومَ شُيِّرُ ٱلْحِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (0) وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَد جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلِزَعَمْتُمْ أَلِّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (أ) وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَّنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنِهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنْ وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِ رَبِّهِ اللَّهِ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (الله عُ مَّاأَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالمُضِلِينَ عَضُدًا (كَ وَيُوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمَتُ مَ فَدُعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ( فَ وَرَعَا الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللهُ اللهُ اللهُ



ورعا ابن ذكوان وصلاً: كهشام ونشاً: إمالة متحة الراء والهمزة والالف وَلَقَدُ صَرَّفْناً ابن ذکوان اظاما

وَلَقَدَ صَّرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٠) وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوًّا ١٠٠ وَمَنْ ٱڟٚٲؗۯؙڡۣمَّن ذُكِّرَ بِٵينتِ رَبِّهِ عِفاَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسَى مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ أَإِذًا أَبُدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِيهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبُّلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُّبًا ١٠٠ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بِينِهِ مَا نَسِياحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ سَرَيًا (٥٠)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا اللَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِٱلْبَحْرِ عَجِبًا اللهُ قَالَ ذَالِكُ مَاكُنًا نَبَغْ فَأَرْتَذَاعَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا (اللهُ فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدَا الْ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معِي صَابُرًا (١٠) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَهُ يَحِطْ بِهِ عَنْبُرًا (١١) قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿٧٠﴾ قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلَنِّي عَنِشَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (١٨) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخْرَقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَد يَحِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ثُنَّ ۚ قَالَ لَا نُوَّاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٧) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لُقَدجِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ ٢٠



﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ كَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا (٧٠) فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَنيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٥٠ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيِّنِي وَيَتْنِكُ سَأُنِّيتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ( الله عَا الله عَمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبُ رُحُمًا المُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأُرَادَ رَبُّكَ أَن يَتْلُغَآ أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ إِلَكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عُلَيْهِ صَبْرًا ﴿ مَ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لُكُرًا ابن ذكوان: ضع الكاف

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِنْكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ ١٠ ۖ فَأَلْبُعُ سَبَبً حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حُلْمِيةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا اللهِ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرَنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا الْ أَمَّا لَا أَمَّا مَن ظُلَمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ أَمُرُدُ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُهُ عَذَابًا نُكُوالْ ١٥٥) وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ ,جَزَّاءُ ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ مَا أَنْبُعُ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعُل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ ٨٨ كُذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ٨٨ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَاَّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّكِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٥٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَيُبْنَهُمْ سُدًّا ﴿ فَ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اللهُ الل قَالَ أَنفُخُو أَحَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٢) فَمَا أَسْطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ الْ١٠)

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

جاء بن ذكوان: مائة فتحة

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةٌ مِن زَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلْهُ، ذِكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا الله ﴿ وَتَركَّنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَبِدِيمُوجُ فِي بَعْضٍّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهُ عَنْهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وعَرْضَنَاجَهُمَّ يَوْمِيدٍ لِلْكُنفِرِينَ عَرْضًا (١٠) ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيعِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَّكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن بِنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْنُدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ أُنزُلًا اللهِ الْأَفْلَمُلْ نُنِّيثُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا اللهِ ٱللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا السَّ أَوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَيَطِلَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْ اللَّهُ عَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوَّا ﴿ ١٠٠ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اللهِ خَلِدِينَ فَهَالَايَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ إِنَّ فُلِلَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدا لَبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمنتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا (١٠٠٠) قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُّ مِّشُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِيِّلُهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا النَّ



المحراب ابن ذكوان: إمالة فتحة المال الألف

يَنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنُهُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا (١١) وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَاتَ تَقِيًّا ١ وَلَدْيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَنُّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيُوْمَ يُمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدُتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرُاسُويًّا (١٠) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا اللهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا الله قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلِنَجْعَكُهُ: عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِتَأْوَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ به عَكَانًا قَصِيتًا ١١ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَلِّيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَنَادَ رَهَا مِن صَّنَهَا أَلَا تَعْزَنِي فَدَجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (١٠٠٠) وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ مَسْفَظْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَدُ جَعَلَ ابن ذكوان: إظهار

لَقَدُّ جِعْبِ بن دکوان اظهاد

فَكُلِي وَالشِّرَبِي وَقَرِي عَيْنَافَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبِشَرِأُحَدًا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا اللَّهِ فَأَتَتْ بِهِ - قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَوَالُواْ يُمَرِّيكُ لَقَد جِنْتِ شَيْكَ ا فَرِيًّا (١٠) يَتَأُخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ اللَّهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَبِيَّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُاللَّهِ وَاتَّانِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَني نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ " وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا (٣٦) ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قُولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبَهِ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ وَ ۚ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيم (٣) أُسِّمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٧٧)

أبر هيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

يَّ أُبِتَ وقف عليها بالهاء (كل المواضع)

قد جاء تي ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

ين إبر هيم ابن ذكوان: كسر الها، ثم با،

وَأَنْذِرْهُمْ يُوْمُ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ السَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرُهَلَمُ أِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتَ لِمَ تَغَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَتَأْبَتَ إِنِّي قَدَ جَّاءً فِي مِن ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعَنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ اللَّهِ يَكَأْبَتُ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُنَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ ثَا يَكَأْبُتَ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا ١١ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا مِزَهَا وُلَين لَّهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اللَّهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّ أَنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٠٠ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (٧) فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَنَّ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا (اللهُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَّكَانَ رَسُولًا بِّبيَّا (٥٠)

وَنَكَ يَنَّهُ مِن جَانِبَ الطَّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ يَجِيًّا (أُنَّ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيِيًا (٥٥) وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٢٠) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَٱلزِّكُوةِ وَكَانَ عِندُرَيْهِ ء مَرْضِيًّا ( ف ) وَٱذْكُرُ فِ ٱلْكِنب إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًا (00) وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا (00) أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرُهُلْ وَإِسْرَةِ بِلُومِمِّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِم ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْسُجَدَا وَثَكِيًا ١ (٧٠) ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلُوةَ وَٱتَّبِعُواْ ٱلشَّهُوَ تِيُّفُسُوفَ يَلْقُونَ غَيَّا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا (٥٠) جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْلِيًّا اللَّهُ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغْوَّا إِلَّاسَلُمُا ۗ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًّا اللهُ يَلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بن دکوان: کسر الهاء ثم یاء دران



هَلِّ تَعَلَّمُ ابن ذكوان: إظهاد

> أع ذا وجهان: وجهان: التحقيق بلا وهو المقدم المتاحل همزة الاستفهام

وريًا ابن ذكوان: إبدال الهمزة باء وإدغامها إلاانية

ت والأرض و ما بننهما فأعبده وأصط لَوْ لَهُ رسَمِيًّا ﴿ إِن وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَاءِذَا مَا مُتَّ لَسَوْفَ خَرَجُ حَيًّا ( الله الله عَلَى الله الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ شَيْعًا (١١) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جُمْتًا ١٧ ثُمُّ لَنَايزعَت مِن كُلَّ عَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عُنِيًّا ﴿ اللَّهُ أَمْ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صُلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا اللهُ أُمَّ أُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فَهَا جُثِيًا ﴿ إِنَّ أَوْ إِذَا نُتَلَّى عَلَيْهِ مَّرَ ءَ إِينَتُنَا بِيَنْتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴿٧٣﴾ وَكَرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِعْيًا ﴿٧٣﴾ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالِهِ فَلْيَمَدُدُلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا ﴿ كُا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدُّى وَٱلْبَافِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌعِندُرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٢٦﴾

أَفَرَءَ بِتَٱلَّذِي كَفَرَ جَايَئِينَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَ مَالًا وَوَلَدًّا الصَّ أَطَّلُعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْنِن عَهْدَا السَّحَلَّا سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّالًا ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ١١ كَلَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلُوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُرُّهُمْ أَزًا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ١١٥ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ١٠٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ( ) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أُتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمْنَ عُهَدَا ﴿ وَقَالُواْ أَقَّٰ ذَالرَّمْنُ وَلَدَا ﴿ الْ الْمُأْلَقَد مُ شَيْعًا إِذًا (١٠) تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفُطُرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّا ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا الله وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا الله إِن كُلُّمَن في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ الْقَدْأَحْصَ الْمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًّا اللَّهُ

لَّقَدُ جِئْمُمُّ ابن ذکوان: اظاماد هکُلُ مُحِسُ این ذکوان: اطهاد



رع أ ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء و الهمزة والألف إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُّمُ الرَّحْنَ ُ وَدَّالْ الْمَا يَسَكَ لِتَبَشِرَ بِهِ الرَّحْنَ وُوَدَّالْ فَإِنَّمَا يَسَرَنِهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِر بِهِ الرَّحْنَ وُوَدَّالْ الْمَا يَسَرَبُهُ مِنْ أَمَا لَكُنَا قَبْلُهُم اللَّهُ الْمُتَوَالِينَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم اللَّهُ اللْلْلَالِي اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعُلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ ا

السُولُوطَيْرِيلُ السُولُوطِيرُ السُولُوطِيرِيلُ السُولُوطِيرِيلُ السُولُوطِيرِيلُ السُولُوطِيرِيلُ

الله الرحميز الرحميد

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٠ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا ٱ فَأَعْبُدْ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي (٣) إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ (اللهُ وَمَاتِلْك بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ (١) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكُّو أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ (٧٧) قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿١٨) فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (١١) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى أَن وَأَضْمُمْ يَدُك إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١١) لِنُرِيكَ مِنْءَ اينينَا ٱلْكُبْرَى (١٠) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْغَى (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي اللهِ وَيَتِيْرُ لِيَ أَمْرِي اللهِ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي (٢٠) يَفْقَهُواْقُولِي (٢٧) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٨) هَنْرُونَ أَخِي اللهُ أَشَدُدُ بِهِ مَ أَزْرِي اللهِ وَأَشْرِكُهُ فِي آمُرِي (٣) كَيْ نُسَبِعَكَ كَثِيرًا (٣) وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا (٣) إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا (١) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ (٢٥) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٢٦)

اِدْ تَمْشِيَ ابن ذكوان اظهار

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٧٧﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَةً مِنِي (٣٨) وَلِنُصِنَعَ عَلَى عَيْنِي (٢٦) إِذ تُمْشِي أُخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ, فَرَجَعَنَكَ إِلَى أَمِكَ كُنْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ اللَّ وَقَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَئَنَّكَ فُنُونًا اللهُ فَلِيثَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ اللهُ مُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يُمُوسَىٰ (عَنَ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (اللهُ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا نَنَيَا فِي ذِكْرِي (0) ٱذْهَبَآإِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ (0) فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لِّيَنَا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ ﴿ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَغَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى اللَّهِ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ (٥) وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِنْنَكَ بِحَايَةٍ مِّن رَّيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُىٰ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللهِ عَالَ فَمَن زَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ (٥٠) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُثُمُّ هَدَىٰ ﴿ وَ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ وَ اللَّهِ لَكُ ا

قَدُّ جِئْنَاكَ ابن ذكوان: إطهار

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتنبِ للإيضِلُ رَبِي وَلاينسي (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضِ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو كَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى (٧٠) كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (٥٠) ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِي انْعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِي (٥) وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِينَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ١ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ أَنَّ فَلَنَا أَيِّنَكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ، فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغْلِفُهُ مِغَنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ اللَّهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى الله فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ أَنَّ اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيَسْحَتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ فَانَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ اللَّ قَالُوَ أَإِنَّ هَلَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٧٧) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْنُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (١٨)



و سرو تخیل ابن دکوان: بالتاء بدل

لَّلُقَفُ ابن ذكوان: ضم الفاء

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والالف

قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوِّلُ مَنْ أَلْقَىٰ (١٠) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَمُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ مُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ (٧٠) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُوسَىٰ (٧٧) قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧٣﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفُ مَاصَنَعُوٓ ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَكِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ١٠٠ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٢ ۚ قَالَءَ الْمَنْمُ لَهُ ، قَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ وَ لَا نَا أُوا لَن نُّونِيرَكَ عَلَى مَاجَّاءَنَا مِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا لَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلَ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ ١٧ ﴾ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّنلِحَنتِ فَأُوْلَتِيكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُكِي (٧١) جَنَّتُ عَدْنٍ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى اللَّهُ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ (٨) أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَنُّفُ دَرُّكًا وَلَا تَخْشَىٰ (١٨) قَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُمْ وَأَضَلَ فِرْعُونُ قَوْمَهُ. وَمَا هَدَىٰ اللهُ يَدِينَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوَاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعُمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ الله ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٧٨ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (١٨) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي اللهِ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهِ



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا ٓ إِلَهُ كُمْ وَإِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ﴿ أَفُلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْكُنُ فَٱلْبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ أَلَّا تَتَبِعَنَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (١٠) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (٧٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِي اللهِ قَالَ بَصْرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مَّ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا اللهِ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

قد سبق این دکوان

كَذَٰلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَد سَّبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَدلِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَفَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ١٠ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِينَنْمُ إِلَّا عَشْرًا اللَّ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَّفًا ﴿ إِنَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١١ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللهُ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا (١١١) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله



فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُـرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُل زَبّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَّا إِلَىٰٓ ءَادُمُ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَرْمًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبِنَ اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدًا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَلَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ آَلُ مَكُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِهَا وَلَا تَضْحَى (١٣٠٠) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعُصَيَّ ءَادُمْ رَبَّهُ، فَعُوىٰ (١٢١) أُمُّ أَجْنَبُكُ رُبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٥) قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى ١١٠ فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُكَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٧ وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ (٢٨) قَالَرَبِ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١٦)

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهُ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيِي (١٣٠) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَاتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَيْ ﴿ إِنَّ الْفَلْمُ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلتَّهَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿٢٣ فَأَصْبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَّا وَمِنْ ءَانَآيِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَكَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الله لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهِ ۚ لَا نَسْتَاكُ رِزْقًا ۚ نَحُنُ نَرْزُقُكُ ۗ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلنَّقُوي السري وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ وَأَوْلَمْ يَأْتِهِم بَيْنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْرَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلَ وَخَذَرَى اللهِ قُلْكُلُ مُّرَيِّصٌ فَرَبَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللهُ



## أَقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ( مَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَّبِهِم تُحَدَّثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُثَلُّكُمُ أَفْتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون اللهُ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَا أَضْغَاثُ أَحْلَعِ بَلِ ٱفْتَرَيْكُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَآ أَرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَا مَا مَنْتُ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهَ أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَآأَرْسَلْنَاقَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمُّ فَسَنُكُوٓأَأَهُلَ ٱلدِّكْرِ إِن كُنْتُهُ لَاتَعُ لَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِينَا هُمْ وَمِن نَشَآهُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ (١) لَقَدْأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنْبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (اللهُ

وَكُمْ قَصِمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَت ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بِأَسْنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُنُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَلُونَ اللهُ قَالُواْ يَوَيْلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ اللهَ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَلَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أُرَدْنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٠٠ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِيلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَا نَصِفُونَ الس وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَايَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( ) أَمِ اتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيمَاءَ الْمُتُهِ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (0) لا يُسْتَلُعْمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (17) أمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَدُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُرٌ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ٥٠ وَقَالُواْ آتَخَ ذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّا شَبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُّ كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَبُّقًا فَفَنْقُنَاهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَمُهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظً أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنِهَا مُعْرِضُونَ (٣) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُّ أَفَايِن مُنَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠



وجهان وجهان الرامالة فتحة الراء والهمزة والألف. وهو المتدم درقتح

> بل تأتيهم ابن دكوان إظهار

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنُنِ هُمْ كَيْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَىتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَل تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ أَنْ وَلَقَدُ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ = يَسْنَهْ زِءُونَ (أَنْ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون اللهُ أُمَّ لَمُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَأَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنْعَنَا هَلُولاً وَ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلِمُونَ اللهُ

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيُ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّعَ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللهِ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ اللَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيدِي الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٠ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَدِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنْتُهُ لَمَّا عَكِمُفُونَ ﴿ وَ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَيْدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابا آؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالُواً أَجِتْنَنَا بِٱلْخَقِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ فَ فَالَ بَل زَّيُّكُو رَبُّ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهدين (٥) وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَمَكُم بِعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (٧)



مشام وجهان ۱. النسهيل مع الإدخال ۲. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال ابن ذكوان: تحقيق بلا ادخال ادخال

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ الله قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُوٓا مَانْتَ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِمُتِنَا يَبَإِيْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَلْذَا فَشَكُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَّوُلاَءِ يَنطِقُونَ ﴿ ١٠ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمُ أَنَّ لَكُوْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦) قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننْمُ فَلَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يُكُونَى بَرُدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ (١٨) وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَا لُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَبَعَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧١)

هشام وجهان:

۱. إدخال ألف

بين الهمزتين وهو المقدم

۲. تحقيق بلا

إدخال

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِيَّةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا عَنبدينَ اللهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَيَعَيِّنُهُ مِن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّتِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٧﴾ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِمَا أَإِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٤) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَحَنْكُهُ وَأَهْلُهُ رُمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٥٠) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ بَمْعِينَ ﴿ ١٦ ﴾ وَدَاوُردُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُم مِهُمْ شُلْهِدِينَ (٧٧) فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمُنَ وَكُلَّا ءَالْيَنَا كُكُمَّا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِدَ ٱلْجِهَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ﴿ ﴿ وَعُلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لُكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهُلْأَنتُمْ شَاكِرُونَ (٧٠) وَلِسُلَيْمَانَ أَلِيَّ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِوة إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿



وَمِرَ الشَّيْطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللهِ وَأَيُّوبَ إِذً نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ (١٨) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا يِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ اللهَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَكِضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَّقدِر عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْفَيِّ وَكَذَالِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧ وَزُكْرِيّا مَ إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ، رَبِّلَاتَ ذَرْنِي فَكُرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٨) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَ ارْغَبُ اوْرُهُبُ أُوكَ انْوَا لَنَا خَلْشِعِينَ (١٩)

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَنَلُمِينَ ﴿ إِنَّ هَا إِنَّ هَا إِنَّ هَا إِنَّ هَا إِنَّ مَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ (١١) وَتَقَطُّ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مِ اللَّهُم اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ (١٠) فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّ كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ ﴿ وَكُرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠ حَقَّى إِذَا فَلْحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (10) وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ ٱبْصِدُرُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْ كُنَّا طَلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ لَوْكَانَ هَتُؤُلَّاء ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهِ أَوكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنْ الْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (...)

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُ خَلِدُونَ اللهُ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنْلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابِ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعُدَّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلْين الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِ هَاذَا لَبَلَاعًا لِقَوْمٍ عَنبِدِينَ ﴿ أَنَّ الْمُنْ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ الله عُلَ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّ مَا إِلَكُ وَحِدًّ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَننُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيثُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُتُمُونَ (١٠٠٠) وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ مِفِتْنَةُ لَكُورٌ وَمَنْتُم إِلَى حِينِ (١٠٠٠) قُل رِّبِ ٱحْكُم بِٱلْحُقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ



## بِسْ \_ِاللَّهِ ٱلرَّهُ الرِّهِ اللَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيدٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَيُرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَيْكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدِ ( كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَّثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغُيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَّهُ بَيْنَ لَكُمُّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبْتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ اللهِ أَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِرْيُّ وَنُدِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِ فَإِنَّ أَصَابِلُهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلِيمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُـرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَاكَ هُو أَلضَّهُ لَالْ ٱلْبَعِيدُ (اللهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلَيْسُ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللهِ

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلتَّصَرَيٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُّ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكْرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١١ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصِمُوا فِي رَبِّهُمُّ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمَ وَٱلْجُلُودُ وَلَكُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَكِّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَهُدُوٓ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ اْإِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَيِيدِ (٢٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱليهِ (٣٦) وَإِذْ بُوَأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (1) وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (1) لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ أَنَّ أَنَّ لِيَقْضُواْ تَفَكَّهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَظُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣﴾ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْ دَرِيِّةً وَأُحِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَثْلَا عَالَيْكُمْ أَفْا جْتَكِيْبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ إِن وَاجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ (٢٨)

بيدي ابن دکوان اسکان الدا

وليوفوا ابن ذكوان: كسر اللام وليطوفوا ابن ذكوان:

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٢٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَيْمِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرُ فَإِلَاهُكُرُ إِلَا أُوْحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِينِ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ وَٱلْبُدْت جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَيْدٍ ٱللَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَذَلِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وَهُمَا وَلَئِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ 



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَكِّمَّتْ صَوَيْعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرُهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنُ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَدْتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ فَكُأَيِّن مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ (١) أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (اللهُ

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ عُلْيَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم اللهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٓ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ۖ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمِّنيَّتِهِ عَنَيْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ عَايَتِهِ قَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (١١) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم م وَإِن ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ-فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ أَو إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٥) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِوِمِّنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلْسَاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ اللهِ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِيلَةِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ الْمِينَا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهُم عِذَابٌ مُهمين الله وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُولِتَ ٱللَّهَ لَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ( اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُونَهُ أَوَ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَـ لِيمُّ حَلِيمُ ﴿ وَالْكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُنُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ وَ اللَّهُ بِأَتَ ٱللَّهُ يُولِحُ ٱلَّتِ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْسِلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (OV) ذَالِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وَأَنْكَ مَا تَلْعُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَطِلُ وَأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ (١٠) أَلَمْ تَكَرَأَكُ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ وَ اللَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ (١٠)



ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآء أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ اللهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَكَى هُدِّي مُّسْتَقِيمِ اللهَ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكَةِ فِيمَا كُنْتُدْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (١٥) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَكْنَا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ (٧٧) وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنكَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّيكَا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَّاقُلُ أَفَأُنْبِتْ كُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَشْرَ الْمَصِيرُ (١٠)

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُوَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَةً. وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْفُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكَدُرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَنِهِيُّ ﴿ ﴿ اللَّهُ يُصْطَفِى مِنَ ٱلْمَكَيْبِ اللَّهُ لَقَوِي مِنَ ٱلْمَكَيْبِ فَي رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١١) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ (٧٢) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَيُّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ١ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ أَهُو ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُو سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿١٧)





## بِسْ مِلْمَالِيَّهُ الْمُعَالِّيَةِ الْمُعَالِّيَةِ الْمُحْالِقِي

قَدَّأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ آلَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ آ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ آلٌ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمّ لِأُمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُرَّةً خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عَظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعَظْمَ لَحْمًا ثُوَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّا

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَلْدِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُرُ بِهِ - جَنَّتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَكِ لَّكُوْ فِيهَافُوكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ اللَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَاً إِلَّا بَشَرٌّ مِّثَلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لأَنزلَ مَلَيِّكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ، جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْبِهِ، حَتَّى حِينٍ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَاكَنَّهُونِ ١٠ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِهَا مُنْ أَوْكَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ لِهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخَلِطِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَإِذَا ٱسۡتَوِيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلَّكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ (٣) فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ٢٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا يَشُرُّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَكَثَّرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَ إِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّا لَخَسِرُونَ (٣) أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْنَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفى بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (اللهُ



جاءَ ابن ذكوان: إمالة شنعة

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجِلُهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَثَرَّ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ ١٠٠ إِنَّا يَكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ( اللهُ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (اللهُ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْنَدُونَ (اللهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥) يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥٠) وَأَنْ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ وَ اللَّهُ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ الْ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (٥٥) أيعسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ أَنَّ نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُربِيبِمْ لَايُشْرِكُونَ ١٠٠

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ اللَّ أُوْلَيْهَكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ﴿ وَلَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدُيْنَاكِنَتُ يَنطِقُ بِٱلْحِقُّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ لْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ به عسكمرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَالْمُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلُ أَمْ جَلَّهُ مُرَّمَالُوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٧) أُمَّر يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوِ أَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِلِرِكَ رِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُتَعْرِضُونَ (٧٠) أَمْرُ تَسْتَاكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ١٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ (٥٠)

جاء همر ابن ذكوان: إمالة فنعة الجيم والألف (الموضعين)



ا وَلَوْ رَحْمَنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٣ } وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿٧٧ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّذِي آلَنْكُمُ ٱلسَّمْعُ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٧٠ وَهُو ٱلَّذِى ذَرّاً كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ مُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِي، وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونِ ٣٠ قَالُوٓا إِذَا مُتَّمَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَاءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٣ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَلَ لِّمَنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ اللهُ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَنونِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا لَنَّقُونَ (٨٨) قُلُ مَنْ بِيدِهِ ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (١٠)

أُونًا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

بِلَ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ (١٠) مَاأَتَّخَـ ذَٱللَّهُ مِن وَلِدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنَهُ إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَنَهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ أُمُّهُ حَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ (١٠) عَدِلِم ٱلْغَيْبِوَاللَّهُ هَا لَهُ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ١٠﴾ رَبِّ فَكَلَّ مَجْعَى لَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَ إِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ١٠ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (١٦) حَتَّ إِذَا جَاءً أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِ مِبْرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠٠) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِيدٍ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَمَن تَقُلُتُ مَوَ رَبُّهُ مَفَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَرْيِثُهُ مَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ ٱلْفُسَهُمْ فِي جَهَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مُ كُبُوهُ هُمُ النَّادُوهُمْ فِي اكْلِهِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجبع والألف

لَمْ تَكُنْ ءَايِنِي تُنْاَكِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُ مِهَاتُكُذِبُونَ ﴿ ١٠٠١) قَالُواْ رَتَّنَا غَلَيْتَ عَلَيْنَا شِقُو تُنَاوِكُ نَّا قَوْمَاضَآ لَيْنَ ﴿ ٧٠٠ رَبَّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ (١٠٠) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَأُرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١٠٠) فَأَخَذَتُمُومُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١) إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ١٠ قَلَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُوا لِبُنَّا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ عَلَى السَّ قَسَلَ إِن لَّبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ أَتَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٠٠ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيمِ (١١١) وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رَبِهِ عَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْ ٱلْكَنِفُرُونَ (١١٨) وَقُل رَّبّ ٱغْفِر وَأَرْحَمْ وَأَنت خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١١٦)



## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيَدِ

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَٰنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ وَنَ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجِلِدُواْ كُلَّ وَبِعِدِمِنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَّةِ وَلَا تَأْخُذَكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ الزَّانِيلَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ اللهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّاءً فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَندةً أَبَدًّا وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَئِيهُونَ الْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيثُ ٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَآمُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ أَنَّهُ الْصَادِقِينَ الْ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِينِ ١٠ وَيَدَّرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأُرْبَعَ شُهُدَاتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( ) وَالْمَا مِنَ الصَّالِقِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّالِقِينَ ( ) وَلُولَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُّ حَكِيمٌ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُ وبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيُّرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّلِ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبِّمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهُ لَا إِن سِّمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ مَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوْلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذ تَلَقَوْنَهُ إِلَّهِ نَتِكُرْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَعْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْلا إِذ سَعِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَنكَلَّمَ بِهَلْدَاسُبْحَنكَ هَلَا أَبُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُنَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَنَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ٳۮ ۺؠڠؾڡۅ٥

ابن ذكوان: إظهار (الموضعين)

ٳۣڎٙ ؾۘڶڡۜؖۅۛڹڡؖۥ ١ؠڹۮػۅٲڹ ٳڟۿٲۯ



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَ مِنكُم مِن أُحَدٍ أَبدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَدِجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ عَوْمَ إِذِيُوفِهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اللَّهُ وَيَعَلَّمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَكِيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاعَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّونَ (٧)

فَإِن لِّمْ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلا نُدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَكُمْ وَإِن فْيِلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِوُتَّاغَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنُعٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ السَّ قُل لِّلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل ٱللَّمُوَّمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَولَيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ ٱوۡ إِخۡوَانِهِنَّ ٱوۡبَنِيٓ إِخۡوَانِهِ ﴿ ٱوۡبَنِيٓ ٱُخَوَاتِهِنَّ ٱوۡ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرَأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أَو ٱلطِّلفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوآُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🖱

فيلُ ابن ذكوان: كسد القاف

جيوبون ابن ذكوان: كسر الجيم

السَاءِ مشام رفقاً: خمسة أوجه ابن ذكوان ابن ذكوان د. إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم د. بالفتح

ر به و يضيء منام وقفا: سنة اوجه

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَايِكُمْ أِن يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةٍ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَكِيدُ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُّ وَلَا تُكْرِهِواْ فَنْيَنْ يَكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآء إِنْ أَرَدُنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ لَخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكُرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُرُ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ آنَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوْقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّ ۗ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ ۚ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُدُ, يُسَبِّحُ لَهُ, فِيهَا بِٱلْفُدُّقِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رِجَالٌ لَا نُلْهِيهُمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَقَىلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَاكُ ظُلُمَتُ مُعَلَّمُهُا فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَمْ يَكَدْيُرِنَهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ رُنُورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْرَمَّرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ، يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَىٰ (اللهُ

جاء هر ابن دكوان: إمالة فتحة

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَيْرِ السَّا وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَابَّةٍ مِن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ۞ لَّقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ ثُبَيِّنَتَّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَاللَّهُ مُلْكُن لُّمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ الله الله عَلَيْ الله حَهْدَ أَيْمَانِهُمْ لَبِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠٠

مثام وجهان: ۱. کسرالها، دون صلة وهو المقدم ۲. کسرالها، مد الصلة

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِلُ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمَّو إِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّن لِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأَيْعُ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ لَا يَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُّغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثُلَثَ مَرَّتَ مِن مَبِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

العشاع مشام وقفا: وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالِيتِهِ وَوَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيثُ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَبِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرَ ثِيابَهُ رَبِ عَيْرَ مُتَ بَرِّ حَنتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ فَ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ اللهِ اللَّهُ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ ءَاكَ إِكْمُ أَوْ بِيُوتِ أَمَّهُ لِيَكُمْ أَوْ نِيرُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيرُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بِيرُوتِ أَعْمَلِهِ حُمُّمُ أَوْبِيُوتِ عَمَّلَةِكُمُ أَوْبِيوُتِ أَخْوَلِكُمُ أَوْبِيُوتِ خَكَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَعِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُنرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللَّ والله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذُ وَلَـدُاوَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ مُنَقْدِيرًا اللَّهِ عَلَقَ كُن أَهُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ فَقَدُ جِاءُو ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

مُستحوراً انظر مشام: مشام التنوين ابن ذكوان كسر التنوين

> بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَدَّ لَا يَغَلْقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنِذَآ إِنَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدَجَّآءُو ظُلْمًا وَزُورًا الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُصِحْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رِّحِيًّا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَلَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ,نَدِيرًا ٧٠ أَوْيُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةُ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظُّلِلِمُونَ إِن تَسَّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَلَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثَا تَبَارُكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَعَيِّهِ الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَّا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُبُورًا ﴿ اللّ لَانَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللَّهُ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْرُ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيَوْمَنَحْثُ رُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَنَقُولُ ءَ أَنتُو أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَا وُلاَّهِ أُمَّ هُمْ صَالُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنْكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا الله وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللَّ

مشام وجهان: ا. التسهيل مع الإدخال ٢. تحقيق مع الإدخال مع الإدخال مع الإدخال ابن ذكوان: ابن ذكوان: ادخال



﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ يِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنًّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمُ يَرُونَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَعْجُورًا اللَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِ لَهُ مَنثُورًا (٣٠) أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ فِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيمِ وَأُرِّلَ ٱلْمَلَتِيكَةُ تَنزِيلًا الله المُلُكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱلْخَلَاتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُنَوِيْلُتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَّاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَا لَكُ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَادَكِ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللهُ

إِذْ جِاءَ فِي ابن ذكوان: المفهار وإمالة فتحة الجيم والألف

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنَّنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٦) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّ اللَّهِ مَّكَانُا وَأَضَالُ سَبِيلًا (٣) وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هُلُرُونَ وَزِيرًا ( قَ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّ تَدْمِيرًا ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧) وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا اللهُ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَبُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُونُ وَا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا آن صَبْرْنَا عَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (اللَّ أَرَءَ يَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ. هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

السوع مامرها: اساروها: سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة

وَلَقَدَّ صرفنه ابن ذکوان اظهار

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَنِيمُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ اسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مَنْمُ الْبَرْبَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَد صَّرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكِّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيَةٍ نَّذِيرًا (أَنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فَرِينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَانَدَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مِّعْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى الله

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ۚ قُلُمآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَيْهِ عَسِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِنْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّنَلَ بِهِ -خَبِيرًا (٥) وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا مُّنِيرًا اللهَ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٦) وَعِبَادُ ٱلرَّمْ مَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَنِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا (٣) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنُّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهُ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف



وزادهم ابن ذکوان وجهان: ۱. بالشتع ومو المقدم ۲. إمالة فتحة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ كُمَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ حُوَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَعَّفُ لَهُ ٱلْعَادَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ١٧ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْبِعَايَاتِ رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُبِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا اللَّهِ أُولَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَيَرُواْ وَبُلُقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ وَاللَّهُ خَالِدِينَ فِهِ أَحَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ قُلُّ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَيُ كُنَّ فَقَدْ كُذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله



طَسَعَ عَلْكَ ءَايِكَ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ (١) لَعَلَكَ بَنْ خُعُ نَفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ اللَّهِ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَصِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ الْ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرَّ ٱلْلِكَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ (١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ (٧) وَإِنَّ رَتَكِ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَن قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ (أَن قَالَرَبِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدِّرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهِ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاَينِيناً إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ١ فَأْتِيافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ (١١) قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتِّ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ (١١) وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (١١)

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ١٠٠٠ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوْهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠) وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمْنُهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله عَلَى رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِينِنَ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلِهُ وَأَلَا تَسْمَعُونَ (1) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمْ ٱلْأُوَلِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ (١٠) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَينِ ٱلْخَذَتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أُوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٥٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ۚ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءُ لِلنَّظِينَ (٣) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَنَا لَسَاحِرُ عَلِيدٌ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ الا اللهِ قَالُوا أَرْجِعُهُ، وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَشِرِينَ (٣٠) يَـ أَتُوكَ بِكُلِ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (٢٦) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (٧٧) وَقُلِ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ (٢٨)

أرجعه ابن ذكوان: كسر الهاء دون صلة

و فيل ابن ذكوان: كسر القاف

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ وَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِينَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَلِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُمُ مُّلْقُونَ (اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (٥٠) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّٱلْعَاكِمِينَ (٥٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ءَا مَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْأَقْطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (اللَّهُ قَالُواْ لاَضَيِّر لِّنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ٥ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ خَشِرِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنَّوُلَّاءٍ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ فَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ الله عَا خُرِجنا لَهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٧٥) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (١٨٥) كَنَالِكَ وَأَوْرَثَنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ اللَّ

جاءَ ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة الجيم والألف

> و کوان: تحقیق بلا ادخال

((())) ((())) ((())) ((())) ((()))

حَاذِرُونَ ابن ذكوان: الف بعد

وَعِيثُونِ

ابن ذكوان: كسر العين إذً تَدَّعُونَ ابن دکوان ابنلهار

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ (١١) قَالَ لَكَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱصْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (اللهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ آنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ - مَا تَعْبُدُونَ ١٠ فَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ ﴿ ٧٣﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ٣٧ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَاللَّهِ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ( ) وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ (١٨) وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٠)

فِيكَ در القاف

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيُّةِ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ اللَّهِ وَلَاتُّخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اللهِ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١١٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهِ وَقَيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هِلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْكُصِرُونَ اللهُ فَكُبُكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ ١٠٠ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالٍ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَآ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَالْنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَالُنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ جَمِيمٍ ﴿ اللَّهُ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَائِلَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ اللهِ



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٦) وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّمِينٌ الله قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿٧١٧﴾ فَأَفْنَحُ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَنْحِيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ شُرِّأَغُرَقُنَا بَعُدُالْبَاقِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّوَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّ كَذَبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ إِذْ قَالَ لَمُ مُ أَخُوهُمْ هُوكُمُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٦٠) فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٠) وَمَآأَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَنَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعَبَّثُونَ السَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ السَّ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَدُّكُم بِأَنْعَلِمِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ النَّهُ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠٠) قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (١٠٠)

وعيون ابن ذكوان: كسو العنن

إِنْ هَلَاَ آلِا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ هُمُّ أُخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَتَقُونَ اللهُ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا فِجَنَّنتِ وَعُيُونِ اللهُ وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ الله وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَكُرِهِينَ النَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١٥١) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ فَالَّا الْمَالِدِ قِينَ هَانِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٠٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَا كَانَ أَكُ أَرْهُمُ مُّ قُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ اللَّهُ اللَّهِ مَ الْمُ

وعيون ابن ذكوان: كسر العين كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نُنَّقُونَ الله إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللهُ فَانَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَيَدَرُونَ مَاخِلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَا حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَ فِينُلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبّ نِجّني وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١١١) فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّاعَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّ أُمَّ دَمَّرْفَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْفَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُّ وَمَا كَانَا كَثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ كَذَبَ أَصْعَابُ لَيْكُةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ السَّفَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السَّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ ﴿ أُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُوا بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٠ وَزِنُوا بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨١)



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ أَنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلِنَّهُ وَلَنَا يَرِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْلًا بِهِ ٱلرَّحَ ٱلْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بلِسَادِ عَرَقِ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَرْ تَكُن لَمُ مُالِدٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِ مُؤْمِنِينَ اللَّ كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيُقُولُواْ هَلْ نَعَنُ مُنظُرُونَ ١٠٠ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُنَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١٠٠٠ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ( الله عَلَى وَمَاكُنَّا ظَيلِمِينَ ( الله وَمَا لَهُ لَكُ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥) فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١٦) فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ اللهُ وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ مَلَ أُنْبِيُّكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ اللَّهِ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ أَشِيمِ ("" يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنِيبُونَ (""" وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنكَصُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧

ه الله الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينٍ اللهُ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسَّتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ اللَّهُ يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَّا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَٱلَّتِي عَصَاكُّ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَعْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ

جاءها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف رءاها

ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم

حاء تهم ابن ذكوان ا إمالة فتحة الحدم مالالذ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ مَظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُأْ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرُدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَتَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَآ أَتَواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَّدَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أُرَى ٱلْهُدُهُدُ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَاآبِينَ اللهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شكدِيدًا أَوْ لأَأَذْبَعَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِي بِسُلَطَكِنِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهِ

مالي ابن ذكوان: اسكان الباء

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَجَدتُّهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمَّ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (0) ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِم ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِنَبُّ كَرِيمُ ۚ اللهِ إِنَّهُۥمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٣ أَلَا تَعَلُّواْ عَلَى وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ١ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ وَاللَّهُ الْمُعْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَّتِكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ فَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّةً ۗ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَ اظِرَةٌ إِبَّم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (اللَّهِ عَلَي





مشام وجهان (وجهان ۱. کسرالها، دون صلة وهو المقدم ۲. کسرالها، مع الصلة جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> رعاه ابن ذكوان وجهان: ا. إمالة وهو المقدم ٢. فتح

> هشام وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال

ا أَشْكُرُ ٢ . التعقبق مع الإدخال

مَأْشَكُرُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

جاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل ابن ذكوان: كسر الفاف (الموضعين)

فَلَمَّا جَآءً سُلَيْمَكَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَا ءَاتَكِنِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَىٰكُم بَلْأَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُ بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنغِرُونَ ٧٣) قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْهُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تُرِيَدً إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا وَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ مَا أَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنْهَٰذِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَاجَآءَتْ فَيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِرِينَ اللَّ فِيلَ لِمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرِّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قُوارِيرَ اللهُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ قَالَ طَلَّ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهُ قَالُوا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مُهَاكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (نَ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ( ) فَتِلْكَ بِيُونُهُمْ خَاوِبَةُ بِمَاظَلُمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَتَأْتُونِ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ اللَّهِ الْبِنِّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هشام وجهان: التحقيق مع الإدخال الإدخال أيسكم أيسكم ابن ذكوان: تحقيق بلا



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالًا لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمِّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّهُ لَا اللَّهُ الْحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَايِينَ ﴿ ٥٨) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّظَرَّ فَسَاءَ مَظَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (اللَّهُ عَلَيْ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَاءِكُ مُعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ مَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ الله أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنَّهُ دُرًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَرْوِلْنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ عُ تُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطِرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَبِولُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُنْشِرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ا

هشام وجهان: ١. تحقيق مع الإدخال وهو المقدم ٢. تحقيق بلا الإدخال

أَع لَكُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال (كل المواضع)

لَّذَكُرُونَ ابن ذكوان: بالتاء بدل الياء

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَوْلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَآؤُنَّا إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ١٠ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِكُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (٧٧)

هشام وجهان: ۱. تحقیق مع الإدخال وهو المقدم ۲. تحقیق بلا الإدخال

أع لك أع لك ابن ذكوان تحقيق بلا إدخال

أَعِذا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

جاءو ابن ذكوان إمالة فتحة الحدم والألف

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

تَفْعَلُونَ ابن ذكوان: بالناء بدل

وَإِنَّهُ وَلَدَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧ ۚ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (٧) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠ إِنَّكَ لَاتُّسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْبِي عَن ضَلَالَتِهِ وَ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ أَنَّ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِاَينينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُحَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِنَايَتِي وَلَمْ تَحْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ ٱلْمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءاتُوهُ دَخِرِينَ ﴿٨٨ وَتَرَى ٱلِجِّبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ١٨

امالة فتحة

ها

إظهار

مَنجَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومِيلٍ عَامِنُونَ (٠٠ وَمَن جَلَّهَ بِٱلسَّيِتَئِةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل يَّحْزَوْنَ اين ذكوان: الجيم والألف إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّ إِنَّمَا آَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَاهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ٣ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَٰنِهِ عَنْعَرِفُونَهَأُومَارَتُكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٠) مِ اللهِ التَّمْنِ الرِّحِيهِ طسَّمَ وَيْكُ ءَايَثُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [نَّ إِنَّ فِزْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

مشام وجهان ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو القدم ٢. تحقيق بلا ادخال أَيْمَةُ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ اللهِ

وَنُمَكِنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَدْمَدَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ٥ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَفَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِينَ (٧) وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنِ قُرْتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانَقَتْلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوۡ نَتَحِذَهُۥ وَلَدَاوَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ﴿ وَأَصۡبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِيةً فَبُصِرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُو عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُون اللهِ فَرَدُدُنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَى لَقُرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ. وَأَسْتَوَيْ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُنْ لِكَ بَحْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوِّمْ عَدُوِّمْ عَدُوِّمْ فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَكَرُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ,عَدُوٌّ مُضِلُّ مُبِينٌ (11) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغَفِر لِي فَعَفَر لَهُ وَ إِنْكُهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ (١٥) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُونُ اللَّهِ مُوسَى إِنَّكَ لَعُونَ مُّبِينٌ ١٧ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُ مَا قَالَ يَعُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ (١) وَجَاءً رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَكُرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ اللَّ فَرْجَ مِنْهَا خُآيِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ بَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

وجاءَ ابن ذكوان:

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَمَّا تُوجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْلَهَ ٱلسَّبِيلِ (أَنَّ) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ ثُمَ ٱمْرَأَتَ بِن تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطَبُكُمَّا قَالَتَ الانسَقِي حَتَّىٰ يَصْدُرُ ٱلرِّعَامَةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىۤ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَّمَ الْمُمَا امالة فتحة تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَكُمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ قَالَتَ إِحْدَلْهُمَا نَثَأَبُتَ يَثَأَبَتَ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَيِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ (٧٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ

اين ذكوان:

وقفاً: بالهاء

قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)



الله عَلَمَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لِّعَلِيَ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجِ ذُوَقِ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَّهُانُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْفَعْدَةِ ٱلْمُبْكَرُكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيْ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا فَهَا نَهَا لَهُا فَهُا فَهُا فَهُا فَهُا فَكُمَّا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَيْ أَقِبِلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللهُ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْبُ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (٣) وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأْرَسِلْهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقَنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَننَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايَنِينَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

رهاها ابن دکوان رجهان: ۱. إمالة

A 9

ماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والألف

سلم وجهان: ا. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم المخلق بلا ادخال المخلف المفلف المفل المفلم المفل المفل

فَلَمَّاجَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِينَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمْعَنَابِهَلَا فِي ءَابِكَإِينَا ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآ ، فِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ، وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ (٣) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَ مَن نُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لِعَكِيٍّ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسَولِ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِن ٱلْكَلِدِينَ (٣٠) وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّي وَظُنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا يُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَّكُهُ وَجُنُّودَهُ, فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلْكِتِّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّيلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لْنَاهُمْ أَسِمَةً يَلْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ اللهُ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى

وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ اللَّهِ وَلَكِكَنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّ وَمَاكُنْتَ بِعَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِّن زَيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللهُ مَّا أَتَنْهُم مِّن تَذِي وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايِكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا فَلَمَّا جِلَّةَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُوٓ أَإِنَّا بِكُلِّ كَيفُرُونَ اللهُ قُلْ فَأْتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِيِّينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَلَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِن اللَّهُ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

جاء هم النفي المراق المراقة فتحة المراقة فتحة المراقة فتحة المراقة فتحة المراقة فتحة المراقة المراقة



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ١٠٠ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَنَبَ مِن قَبِلِهِ عَمْ بِهِ عِنُوْمِنُونَ اللَّهُ وَلِذَايْنَانَ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عِمْسَلِمِينَ ﴿ وَ أُوْلَيْكِ أَيُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهْ وَإِذَا سَكِمُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالُوٓ إِلَّهِ نَتِّيعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمَ ثُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَكِكُنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

EXBYENENENGYENENGYENENGYENENGYENENGYEN

وَمَا أُوسِتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( أَفَانَ وَعَدْنَهُ وَعُدَّاكُ وَعُدَّاكُ فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوْلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُوينَا هُمُ كُمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَفِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكاآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَيُومُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن قَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صديحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكُ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُّ مَاكَانَ هُمُ ٱلْغِيرَةُ مُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُواً للهُ لا إِلَا هُولَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَلِلَتِهِ تُرْجَعُونَ ٧

قُلْ أَرَهُ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سُرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧) قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَــُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَا لَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِن تَحْمَتِهِ ، جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينِ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَاكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ أَللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَحْبُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَعْبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يَعْبُ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَا لَهُ لَا يَصِلْ اللَّهُ لَا يَعْبُ لِلللَّهُ لَا يَعْبُ لَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ لَمُ لَا يَعْبُ لَا لَهُ عَلَيْ لَا لَهُ عَلِيهِ لَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ لَهُ عَلَيْ لَا يَعْبُ لَا لَهُ عَلَيْ لَعْلَالِكُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ لَلْ عَلَيْ لِلللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلللَّهُ لَلْ عَلَيْكُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُ لِلللَّهُ لِللْعُلْمُ لَّهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَيْكُوالِي لَا عَلَا عَلَالِهُ لَا عَلَيْكُ لِللَّهُ لَا عَلَيْكُولِ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُولِ لَا عَلَالْعُلْمُ لَلْمُعْلِمِ لَلْمُعْلِمِ لَا عَلَّهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَاللَّهُ لَا عَلَا لَا عَلَالِهُ لَا عَلَاللّهُ لِلللَّهُ لَا عَلَيْكُولِ لَلْكُلَّا لَعْلَالِهُ لَلْمُ لَ



قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْأُهْلُكَ مِن قَبْلِهِ عِمِرَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ، فِي زِينَتِهِ إِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلُمَا أُودِي قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مَوْابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰ لَهَ ٓ إِلَّا ٱلصَّعِيرُونَ ١٠٠ فَسَفْنَا بهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ، بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُمِفَ بِنَا أَ وَيَكَأْنَهُ وُلا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَاءً بِالْحَسَنةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ وَمَن جَاءً بِالسّيتَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

بن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (المضمين) جاء ابن ذكوان ا إمالة فتحة اجيم والألف إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لُرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادُ قُل رَّيِّ الْمَاهُ مَن جَلَةً بِٱلْمُ مَن جَلَةً بِاللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَن مُلِكَ الْمَكْنِفِينَ (اللَّهُ وَلاَ يَصُدُّ نَكُ عَنْ ءَاينتِ فَلاَ تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِينِ اللَّهُ وَلاَ يَكُونَنَ عَن اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مِ اللَّهُ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِي وَالرَّالِي وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِي وَالرَّالِ وَالْمُؤْلِقُ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَلَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالْمُؤْلِقُ وَالرَّالِ وَالرّالِي وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالرَّالِ وَالْمُؤْلِقُ والرَّالِي وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالمُؤْلِقُ وَالمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالمُوالِمُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُلِّقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلْنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّ خِلَّنَّهُمْ فِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَينِ جَلَّهَ نَصْرٌ مِّن زَّيِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَّمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَى عَ إِنَّا هُمْ لَكُندِبُونَ (١١) وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِيمٌّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا مُلَّالِّلَّاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّا لَا لَا اللَّاللَّالَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَا لَّا لَا لَا لَا لَا لَال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَأَنْجَيْنَكُهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِكَ ءَايِحَةً لِلْعَاكِمِينَ (اللهُ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٦ } وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يعُيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَعَلَّدِبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّنُونَ (أَن وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَتِهِكَ يَبِشُواْ مِن زَحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيعُ (١٦)

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَنَّهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يُوَّمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَخَّ ذِرٌّ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِنَا مُّودَّةٌ بَيْنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بِعَضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالُكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٠ ١٠ اللهُ فَعَامَنُ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ مُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (0) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُ أُجَّرُهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٦) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٧) أَبِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ( قَ الْرَبِ أَنصُرْنِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ( اللهُ



أَيِنَكُمُ ابن ذكوان: تحقيق بلا ادخاا این دکوان: اماله متحة الجیم والالف البیم والالف البن دکوان کسر الها، شم یا،

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرُهَلِءَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِينَنَّهُ، وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأْتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَن جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سْت، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ (٢٧) وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيَنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٢٠) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ أَنَّ وَعَادًا وَتَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم فَرَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّا

وَلَقَلَهُ جاء هُم ابن دكوان: اظهار وإمالة فتح الجيم

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۚ وَلَقَد جَّآءَ هُم تُوسَى بِٱلْمِيَّنَاتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِفِينَ اللهُ المُخَدِّنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيوْتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ لَ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ، مِن شَقَ ءِوَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ (الله خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ اللهُ اتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِيرِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَنَعُونَ اللَّ



﴿ وَلَا تَجُدِدُ لُوَا أَهُلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَنِعِدٌ وَنَعَنْ لَهُ,مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحُدُ بِعَالِدِينا إِلَّا ٱلْكَنفُرُونَ (أَنَّ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِننب وَلا تَخُطُّهُ, بِيمِيناكُ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَنَ أَيْنَنُ ثُنُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن رَّبِ هِ مُ قُلِّ إِنَّمَا ٱلْآيَنِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ اللهُ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكِّرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا كُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَ كُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِيْطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهِ

للم مرو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيظَةُ إِلْكَفِرِينَ ﴿ وَ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ (عُن يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَدُّ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله المُعْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمُوْتِ أَمُّمَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفا تَجْرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَرِمِلِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴿ ٥٠ وَكَأْيَن مِن دَاتَةِ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِنَ وَلَهِنَ سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قَالَكُونَ كُونَ كُنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (١١) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلِّي أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّل

وَ مَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُوا إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوَّ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٣ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ فَلَمَّا نَعَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْفَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّاجِعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَمِنَّا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَهِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبَ بِٱلْمَحَقِّ لَمَّاجَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ الله وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَتُهُمْ شُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ غُلِبَتِٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْ

حاء 30 ابن ذكوان: إمالة شعة الجيم والألف

(S)

سِسْسِلِهُ التَّمْ الْكَارِيْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ التَّمْ الْمَالُونِ التَّهْ الْمُوْلِيْ الْمَالُونِ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللْحُلِيْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًا مِّنَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَيْفِلُونَ ٧ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَعَاءَتْهُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَأَيَ أَنَ كَذَّ بُواْبِ عَايِنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وِي ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ, ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِّكَا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَّكَا بِهِمْ كَنِفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُوبَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

و حاءً تُهمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف ابن ذكوان وجهان: ا. فتح التاء وضم الراء وهو المقدم وهو المقدم ۲. كهشام

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تَخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ اللَّ وَمِنْءَايَلتِهِ اللَّهِ عَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَلَئِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِلْعَلَمِينَ (اللهُ وَمِنْ ءَايَنيْهِ عَ مَنَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَاينيلِهِ عَرُيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَيُحْيِ - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَمِنْ ءَايَنْهِ وَأَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِوْءُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ١٠٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ اللهِ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ ضَرَبَ لَكُم مَّتَ لَامِنْ أَنفُسِكُم مِن شُركَاء فِي مَا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُركَاء فِي مَارَزَقَنَ كُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُنْ إِلَّكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن مَّهِدِي مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَ ٱلَّكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ هُمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّهَاوَةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ (٢٠)



وَ إِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم هُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانْيِنْكُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَّا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِدِءَيْشُرِكُونَ (٣) وَإِذَا أَذَقْنَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَ أَوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِ رُأَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوِّمِنُونَ اللَّهِ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهُ ٱللَّهِ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لَيْرَبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانَيْتُ مِن زَكُوْمِ تُريدُونَ وَجْدَاللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ هُلُونِ شُرَكاآيِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَدنَهُ، وَتَعَالَى عَمَّايُشْرِكُونَ اللَّ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (١)

قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ \* كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يُومُ لا مُردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مَن كُفَرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللهَ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَدِي مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّالِحَ مُبَشِّرُتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَإَنَّهُ وَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ } فَإِذا آصاب بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذا هُر يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ اللهُ فَأَنْظُرُ إِلَى ءَاثُرِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ فَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ

فَيَاءُ وهُم أَبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

کسُفًا مشام وجهان: ۱. فتح السين وهو المقدم ۲. إسكان السين



وَلَهِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ اللهُ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِيِنَ اللَّ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَالِلْهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (٥٠) ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن شُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ شُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِكَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْ يُوِّفَكُونَ ﴿ فَالَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْلِبِ ثُنُّهُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ فَيُومِ إِلَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٠) وَلَقَدضَّرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَانَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِنَّتَهُم بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ كَذَٰ لِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ 



وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنُ آشُكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَمِيتُ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ ويَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَدْ لُهُ أَفِي عَامَيْنِ أَنَّ أَشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ (١٣) وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى أَثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ السُّ يَبْنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُو فِي ٱلسَّمَوَتِ أُو فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ ١ ١ يَبُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَن ٱلْمُنكر وَأُصْبِر عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورِ (٧٧) وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١)

قيلُ بن ذكوان: السر القاف



ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنْبِ مُّنِيرِ (١) وَإِذَا فِيلَ هُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا ۚ أَوَلُوكَ انَّ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا أُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَاثُ وَٱلْبَحْرُ بِمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٧٠

لَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمُرْمَرُ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجَرِي فِي ٱلْمَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَكَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيمُ مَّوَجُّ كَالظُّلُل دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا نَجَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُّ وَمَا يَجْحَدُبِ عَايَدِينَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَفُورِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشُواْيَوْمًا لَّايَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا نَغُرَّنِّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ اللَّهُ عِندُهُ وعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيَّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَيِيرُ اللَّهُ عَلِيدُ خَيِيرُ السّ

الْمَرُّ تَنزِيلُ ٱلْكِتنب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْمَلْمِينَ المَّ أَمْرِيقُولُونِ أَفْتَرَيكُ بَلْهُو ٱلْحَقُّ مِن زَيِك لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ أَنَّهُ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ (اللهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ تَعَرْجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (اللهُ ذَلِكُ عَلِيْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١) ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَةً وَبَدَأَ خُلْقَ أَلْإِنسَانِ مِنطِينٍ ( ) ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سُوَّدُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُُوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ الْإِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَنِينًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ إِنَّ اللَّهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ اللَّهُ فَلْ يَنُوفَكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهِ

أَعِنَا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندُرَيِّهِمْ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّامُوقِنُونِ اللهِ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِهُدَ لَهَا وَلَكِكُنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مُعِينَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ آ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَاينينَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ سُحَدُ وَاسْجُدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١ ١٠ اللهِ التَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوْدُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فَلَهُمَّ جَنَّتْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّارُّ كُلِّمَا آزَادُوٓ أَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَفْيِلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَّكَذِبُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال



و فيل ابن ذكوان: كسر القاف

لْهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ مُرَجِعُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايِنتِ رَبِّهِ عِثْرٌ أَعْضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ("") وَلَقَدُ ءَالْيُنا مُوسَىٱلۡكِتَبُ فَلا تَكُن فِي مِرۡيَةٍ مِن لِقَآبِةٍ ۚ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنِي إِسْرَةِ وِلَ إِنْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِيَّةً يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتٍّ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ا أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ ١٠٠٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

مشام وجهان:

1. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم

7. تحقيق بلا إدخال



## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ \* وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا آلَ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ . وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تَظْنَهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهُنِّكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّابِيلَ (١) ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَكُومُ أَمْهَا لُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللهُ مَعْرُوفًا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا اللهُ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِم أَوَاعَدٌ لِلْكَنِفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَّآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذ جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذِ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَلَرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونِ ٱلْأَدْبِئُرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا اللَّهِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رع أ ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والإلف

زادهم ابن ذكوان وجهان: ۱، بالفنح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا الله الله عَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآ إِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَلَّهُ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَأَصَّبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُولًا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآيِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَننُلُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسَّوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّالَ اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُۥ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا ١٠٠٠

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ وَفَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابِدُلُواْ تَبْدِيلًا (٢٠) ليَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَنِيزًا ١٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَ ثُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُورَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَيجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ( اللهِ عَلَى كُنتُنَّ تُرِدن اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا الله يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ نُّضَعِّفُ لَهَاٱلْعَذَابَ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ



وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ = وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (") يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقِرْنَ فِي بِيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُورُ تَطْهِيرًا الله وَادْكُرْب مَايْتُكَى فِي بِوُرِكُنِّمِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

تگون باتناء وَاِذْ تَقُولُ اطهاد اطهاد

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرا أَن يَكُنَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدضٌ لَّ صَالَاً مُّبِينَا اللهُ وَإِذَ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطِرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْ إُمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ٢٥ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ يَّأَتُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللَّهِ وَسَيِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأُصِيلًا الله هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكَتْهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

يَتْ تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ إِسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَكُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَيْ مِرَالُمُ وَمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَّذُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠



الله تُرجى من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُ نَهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُ فَأَوْلُلَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا طَلِيمًا (أُنَّ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلِا أَن تَبُدُّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِء مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزُوْجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا أَإِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

إِنْكُمُ ابن ذكوان: فتح النون إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآء أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْ كَنَّهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرٍ مَا أَكْتَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بَهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَلِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدَّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَهِ لَين لَّرْ يَننَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيَّنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ اللَّ سُنَّةَ اللَّهِ فِ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ



ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن يَحِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمْمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِينَ فَهَا أَبْداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١١ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتِنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلًا ﴿ لَا رَبُّنآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ١١ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَحِيهَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأُشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ رُكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧)

ٱلْحَمَّدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَيتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُوهُو ُلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْخَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١٠ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ أُولَيْبِكَ لَمُ مَعْفِرَةٌ ورزَقٌ كريةُ الله وَالَّذِينَ سَعُو فِي ءَايلِتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ ٱلِيعِ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّتُكُكُمْ إِذَامُزِّقْتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً كَالِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَلَمْ يَرَوْ أَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ فَغَسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّن ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةُ لِّكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ ( ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ اللهُ أَنْ اعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحً آلِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِشُلِيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ فِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفَ مُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاء مِن مَّعَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتِ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُردَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِنَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِئُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ



منستأتكو ابن ذكوان: إسكان العمدة بعد المن ذكوان: الشبعد الباء وتخفيف العد:

وَلَقَدُ صَدَقَ ابن دعوان اظهار

إِ فِي مُسَكِنهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ اللهُ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَةْ. بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ جَزَيْنَهُم بِمَاكُفُرُواْوَهُلُ مُجَزِّيَ إِلَّا ٱلْكُفُورُ اللَّهُ الْكُفُورُ اللَّهُ وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكرَكَ نَافِهَا قُرَّى ظَيهرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِينِ مِنْ فِي فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِدٌ بَيْنَ أَسَفَارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ( الله وَلَقَد صَّدَقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَهُ,عَلَيْهِم مِّن شُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّي وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (اللهُ قُلُ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا







اِدُ چاء کُرُ ابن ذکوان: اظهار وامالة فتحة الجيم والالف

اِذْ تَأْمُرُونِنَا ابن دکوان اطهاد

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ للَّذِينَ ٱسۡـتُحۡبِعِفُوۤاْ أَخَنُ صِكَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْمُدُىٰ بَعْدَ إِذَ جَاءً كُرُ بِلُكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ إِذ تَّأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُحْمَرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَيْفِرُونَ (٣) وَقَالُواْ نَعَنُ أَكْثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَادًا وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلِنَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٧٧) وَمَآ أَمُو لُكُمْ وَلِآ أَوْلَندُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ جَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣ ) وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَاينينَا مُعَنجزينَ أُولَنيَكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لُهُۥوَمَاۤ أَنفَقَتُ مِنشَى عِ فَهُو يُخْلِفُ أَمُوهُو حَيْرُ ٱلرَّزقينَ

وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ اللَّهِ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهُمْ اَيَتُنَا بِيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّيِينٌ اللَّ وَمَا ءَانْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا أُومَا أُرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ اللهُ وَكَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرِ اللهِ فَقُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِٱلْمَقِيَّ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَيْطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴿ ۚ ۚ قُلَّ إِنْ ضَلَلْتُ لَّ عَلَىٰ نَفْسِيُّ وَ إِنِ أَهْتَدَيْثُ فَيِمَا يُوحِيِّ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ مِيعٌ قَرِيبٌ (١٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِقَرِيبٍ اللَّهِ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِء وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٣٠) وَقَدْ كَفَرُواْ بِدِء مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ ( وحيل بينهم وبين مايشتهون بألغنب من مَّكَان بَعِي اعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّي مُرِسٍ ﴿ وَ٥٠ بِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيهِ نْدُيلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلًا أَوْلَى مَةِ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُيَاحُّ مَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآ عُإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ ﴾ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ لَلْهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكَيْمُ ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِق غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجُ ٱلْأُمُورُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّتَّكُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلاَيَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ١ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوزَ عَدُوٌّ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرةً وَأَجْرُكِبِيرُ اللَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ رسُوءُ عَملِهِ عَلْمَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهدِي مَن يَشَآءُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَايَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا أَ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّثِ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ مَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَسِيرُ

فرءاه ابن ذكوان وجهان: ١. إمالة متحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَصْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (١٠) إن تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ (١) ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ عَرَآهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِينِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَيَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَتُ إِنَّمَا لَنُذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَكُّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكُّ لِنَفْسِيةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهِ



وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ اللهِ وَلَا ٱلظِلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللهِ وَمَايَسْتَوى ٱلْأَحْيَاةُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنَ بِمُسْمِعٍ مَّ فِ ٱلْقَبُورِ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهِ مَا نَذِيرٌ ﴿ إِن أَي كَاذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءً مُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير (٥٠) ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاكَ نَكِير (١٠) أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهُا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُعْتَكِكُ أَلُوانُهَا وَغُرَابِيبُ سُودٌ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُۥكَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَرْبِيُّ عَفُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزُقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ جِحَرَةً لِّن تَجُورَ ﴿ لِيُونِقِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالِهُ ۚ إِنَّهُ عَفُورُشَكُورُ ﴿٠٠)

جاء تهم ابن ذكوان: ابن ذكوان: إمالة فنحة الجيم

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ أَنَّ أُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَافَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ ٱلَّذِي أَخَلَّنَا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ لَا يُمَشَّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِّرِي كُلِّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُّ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّٰلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللهِ

و جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم هُوَالَّذِي حَعَلَكُرْ خَلَيْهِكَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبّهمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرِّكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوْتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بِينَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهُ ع إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ أَنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمُ نِهِمْ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِيزُ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمَّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيزُ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللهِ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعْوِيلًا النُّ أُوَلَدْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَمْ مُمْ مُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١٠٠



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين )

زادهم ابن ذکوان وجهان ۱. بالفتح

اُلسِّيِّ مشام وقفاً: نلانة أوجه جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة البيم والألف

يس وَالْقُرْءَانِ إدغام النون عالواو لإين عامر

هشام وجهان: ۱- السويل مع الإدخال ۲- تحقيق الهمرة الثانية مع الإدخال عا أندرتهم عا أندرتهم البن ذكوان: البن ذكوان البن ذكوان إدخال

وَلَوْ نُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ١٠٠٠ والله التُحْفَز الرِّجي سَرِّ وَٱلْقُرْ مَانِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) عَلَى مرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٣) مَنزِيلَ ٱلْعَرْبِرِ ٱلرَّحِيمِ (١) لِلْسُنذِ رَقَوْمَامَاً نَّذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلِفِلُونَ ٥ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُلِّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُ شُدُّافاً غَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ الْذَرْنَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَ رِيمٍ (اللهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَد مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ (١١)

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذَ جَّاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُنْ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ اللَّ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسِلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَزُجُمُنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمُ مِتَاعَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ قَالُواْ طَتَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَبِين ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُدْ قَوْمٌ مُسْتِرِفُون ﴿ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ اللَّهِ مَا أَنْتُدُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ التَّبِعُواْ مَن لَايسَّعَلُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَالْغَيْدُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِ مَا أَغِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِ مَا يُرِدْنِ ٱلرَّمْنَ لِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِدُونِ ٣ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٣ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (أَنَّ) قَيلُ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠٥ بِمَاعَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠٥

إذجاء ها ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان: ۱. تحقیق مع الإدخال ۲. تحقیق بلا ادخال

> أَيِن ابن ذكوان نحفيق بلا

إدخال وكاء

ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

هشام وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال

عَ الْتَحْفِلُ ٢ . تحقيق الهمزة الثانيا مع الإدخال

ع ایخار ابن ذکوان: تحقیق بلا ادخال

قِيلَ



وَمَا أَنْ لَنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعَدِهِ مِن جُندِ مِن ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ﴿٧﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُوَىحِدَةُ فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ ٨٦) ينحسرة على ألِّعب أدما يأتيهم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ سَتَمْزِءُونَ اللَّهُ الرَّبْرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣) وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةُ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأُخْرِجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّنتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُنْ فِي الرَّالِ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ ع وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا أَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْعَلِيمِ ((٧٧)) وَٱلْقَـمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَقَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ﴿ كَالشَّمْسُ بَلْبَغِي لَهَا أَنْ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَا

اً لَعِيونِ ابن ذكوان: كسر العين

وَءَايَةٌ لَمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرَيْتِهِ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ (اللهُ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ (٣٠) وَإِذَا فْلَ هُمُ أَنَقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (1) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقًكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ ٱنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِمُبينِ (١٦) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ (٧٤) مَاينظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَغَصِّمُونَ ((١٨)) فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي الم وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ ﴾ قَالُواْ يَكُويْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِ نَاهَنَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ (أَنَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ ١٠٥ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُجَنِّزُونَ إِلَّا مَاكُنتُ مِ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللُّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين)

مُخِصِّمُونَ ابن ذكوان كسر الخاء 400°

إِنَّ أَصْحَنبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ( اللهِ هُمْ وَأَزْوَلَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ فِهَا فَنَكِهَةُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ١٠٥ سَلَكُمُ قُولًا مِن رَّبِ رَّحِيمٍ ٧٠ وَٱمْتَكُرُوا ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطِانِّ إِنَّهُ وَلَكُورُ عَدُقٌ مَّيِينٌ ﴿ ٥٠ وَأَنْ اَعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جُبُلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا الْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفُولِهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيُدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُون (اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ مَنْ الْمُعَمِّرُهُ مَنْ الْمُعَمِّلُونَ اللهُ ال وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (الله الشُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ (١١)

تَعَقِلُونَ ابن ذکوان: بالتاء بدل

أَوَلَهُ بَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهُمَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللهُ مَلِيكُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَا مَنَنفِعُ وَمَسْلِيكِ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَالَّحَٰذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسَى خَلْقَهُ وَال مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ اللهِ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ الله الله عَمَلَ لَكُومِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ اللهُ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠)

ومشارب این دکوان: فتع الشعن

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّهُ أَلَّ مُنْزِ ٱلرِّهِكِ

وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ١٠٠ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ١٠٠ فَٱلنَّلِينَتِ ذِكْرًا ١٠٠ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوْسِهِ أُن أَنُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرُقِ ( ) إِنَّا زَيْنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ( ) وَحِفْظًا مِّنَكُلِ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ( لَ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَهَلِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِنْكُلِّ جَانِبِ ﴾ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللهِ إِلَّامَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِهُمَاتٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْئِمِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا آلِنَا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّازِيبِ اللهُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأُواْ عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرِّمُبِينُ ١٠٥ إِذَا مُنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوِنًا لَمَبْعُوثُونَ اللهِ الْوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ الله فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ الله وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَلَا الله يَوْمُ ٱلدِينِ اللهِ هَاذَا يَوْمُ ٱلفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِبُونَ اللهِ المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ١٠٠

أُعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



مَالَكُورَ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٧٣ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنْهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمِمِينِ ١٠٠ قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اللَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَكِيٍّ بَلْكُننُمْ قُوْمًا طَلْغِينَ ٣ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ٣ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَّغِنُونِ إِنَّ بَلْجَاءً بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهُ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلِصِينَ اللَّهُ أَوْلَيْكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللهِ فَوَكِلَّهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّربِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ اللّ

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

هشام وجهان: ١.تحقيق مع الإدخال ٢. تحقيق بلا إدخال

اينا ابن ذكوان تحقيق بلا

جاءً ابن ذكوان: امالة فتحة

الجيم والألف

أَءِ نَّكَ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

أَعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

فرعاه ابن دکوان وحیان: ارامالة وموالمقدم ۲. فتح

يَقُولُ أَاءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ۚ ۚ إِذَا مُنْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَامًا أَاهِ نَا لَمَدِينُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالَ هَلَ أَنتُ مُطَّلِعُونَ ﴿ وَهُ ۚ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَالْ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١ وَلُولَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ (٥٥) إِلَّا مَوْلَتُنَا ٱلأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَدَالْهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ١٠٠ أَذَ لِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ اللَّ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللَّ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغَرُّجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْحَجِيمِ النَّ طَلْعُهَا كَأَنَهُ, رُءُوسُ ٱلشَّيَطِين اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (17) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمِ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ (١٠) فَهُمْ عَلَىٓ ءَاثْرِهِمْ يُهُرَعُونَ (٧) لِّ قَبْلُهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الله وَلَقَدُ نَادَ لِنَا نُوحٌ فَلَنِعَمَ إلاعباد الله المخلصين اَلْمُجِيبُونَ ﴿ ﴿ وَنَجَيْنَنَّهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ



إِذْ جِآءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

> أَيِفَكًا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

يَّ أَبْتَ وفقاً: بالهاء ابن ذكوان: ابنائة فتحة الشون والالف قَدُ صَدَّقْتَ ابن ذکوان: اظهار

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَلَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ صِّدَقْتَ ٱلرُّهُ مَا لَّا إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَّ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَكَ يُنَّكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّنْلِحِينَ ﴿ اللهِ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ اللهِ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَى وَهَ رُونَ اللهِ وَنَعَيْنَهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهِ وَءَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينِ ﴿ إِلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَنْرُونَ الله الله عَزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِلَيَّاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ أَنْدُعُونَ بِعُلَّا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابِنَا بِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ اللَّهِ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَمْ عَلَىٰ عِالْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَجُوزًا فِٱلْغَابِينَ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُولَنُمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللهُ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ اللَّهُ مَا هَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللهُ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَأَنْلِتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ اللهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَّى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اللهُ فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّهِ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكِ قَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهِ أَلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَ



مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهِ الْفَلَانَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُلَكُمْ سُلَطَانٌ مُّبِيتُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠) إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (١٠٠) فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعْبُدُونَ (١١١) مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ اللهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ الله وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ الله الوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُوا بِهِ عَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد مَّنَفَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهِ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٤ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٠) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الله وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَالْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْعَلَمِينَ

وَكُفَّدُ سَبُفَّتُ ابن ذكوان:

صَّ وَٱلْقُرْءَ إِن ذِي ٱلذِّكُرُّ بِلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِفَاقٍ الْ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ (٢) وَعَجِبُوٓا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كُذَّابُ اللهِ ٱجَعَلُ لَا لِهَا فَ إِلَاهًا وَحِدًّا إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُجَابٌ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمُ ۚ إِنَّا هَلَا لَشَيْءُ يُكُوادُ (٥) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْتِلَكُ أَنْ أَنْ أَنْ لَكُ أَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِن ذِكْرِي ۚ بَلِ لَّمَا يَذُوفُواْ عَذَابِ اللهُ أَمْعِندُهُمْ خَزَايَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ١٠ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ (١) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ( ) كُذَّبِتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْلَادِ (١١) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَيْكُذُّ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَمْ قُلْآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَنَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة

مشام ثلاثة أوجه:
مرتبة كالثالي مرتبة كالثالي المعرة الثانية مع الإدخال المعرف مع تحقيق مع تحقيق بلا الثانية الهمزة الثانية الثانية المعرف الثانية المعرف ال

إِذْ سَوْرُوا ابن ذكوان: اظهاد



المحراب ابن ذكوان وجهان: اجالة وهو المقدم ۲. فتح

لَقَدَ ظَّلُمُكَ ابن ذكوان: ادغام الدال شالطاء



ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (١٦) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلِجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ (٧) وَٱلطَّيْرُ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ (١١) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلُ ٱلْخِطَابِ اللهِ ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذِ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ( ) إِذ دَّخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَحَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِي وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءَ ٱلصِّرَطِ اللَّ إِنَّ هَلَآ ٱلَّخِيلَةُ, تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْمَةٌ وَكَوِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ اللهِ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرُرَيَّهُ، وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله (٢٣) فَعَفَرْنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَتَابِ ( الله الله عَلَيْكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (٢٥)

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (١٦) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينيهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٢٨) وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّنفِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهِ فَعَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسَّكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيمْنَنَ وَأَلْفَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَدًا شُمَّ أَنَابَ ﴿ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيَّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ ((٢٠)) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ م رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيكِطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (٣) وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٧) هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ٢٨ ﴾ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ إِنَّ وَأَذْ كُرْعَبْدُنَا آلَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ الْ الرُّكُنِّ بِجِلِكَ هَلْنَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَسُرَابُ اللَّهِ

وعذاب أركض مشام: مشام: مسالة وسالة ابن ذكوان كسر التقوية

بخالصة

(٤٦) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأَضْرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَرُّ لَ إِنَّ وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ (") إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ مِخَالِصَة ذِكْرَى ٱلدَّادِ اللهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَادِ اللهُ وَٱذْكُرَ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ (٧٧) هَلْذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (١٨) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ (١٩) مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهِ فِي كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (٥) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ( الله الله عَنَا لَرِزْقُنَا مَالله مِن نَفَادٍ ( الله عَنذَا وَإِن لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (أَنَّ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ (أَنَّ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وعَسَاقٌ (٥٥) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأَزُوبَجُ (٥٧) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمُ مُعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٥) قَالُواْ بَلُ أَنتُهُ لَا مُرْحَبًّا بِكُرَّ أَنتُهُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيَلْسَ ٱلْقَرَارُ (٥٠) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ (١٠)

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلُهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَاثُ ﴿ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (١٣) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنَبَوُّا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ إِن اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَيْ إِنِّي خَلِلْقًا بِشَرًّا مِن طِينِ (٧٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَحِدِينَ (٧١) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَالَّ يَّإِيْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ١٠ } قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَدُ خَلَقْنَى مِن قَارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ (٥٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَ افَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٦) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ فَالَرَبِ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِرِينِعَتُونَ ﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (١١) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ (١٠)

قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۚ لَأَمْلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٨ قُلْ مَا أَسْتَكُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُ كُلِّفِينَ الله الله و الله و الله و الما الله و تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ٱلَّا لِلَّهِ ٱلَّذِينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيآ ٓ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوكَنذِبُّ كَفَّارُّ ﴿ لَوْ أَرَادُ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَآصَطَفَى مِمَّا يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٥) خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ كُلُّ بَجِّرِي لِأَجِلِ مُّكَمَّى أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ الْ

هشام وجهان: در جهان: دون صلة وهو المقدم ۲. إسكان الهاه الهاه يرضه و المن ذكوان: وسل الهاه



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ٧ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ مَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَأُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْدَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ (أَنَّ أَمَّنْ هُوَ قَنيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ انَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَالْدِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِيَّ فَأَعْبُدُواْمَاشِئْتُم مِّن دُونِهِيًّ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن مَّعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِلهِ عِبَادَهُ ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ (١١) وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيَّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلتَّارِ اللَّهِ الْمُعَالِدِ اللَّهُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِن فَوْقِهَا غُرُفُ مَبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِننَابِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُعْلَلِقًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَ رَّاثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

و قيل ابن ذكوان: كسر القاف

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ عَفَويْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهَٰ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآهُ وَمَن يُصِّلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقْبِلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ اللهِ مَن حَيْثُ اللهِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْكُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُّلُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَقَدَضَّرَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنُذَكَّرُونَ ١٠ فَرْءَ انَّاعَرِبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثْلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغُنُصِمُونَ اللهُ



اد جاء ه و ابن ذكوان: ابن ذكوان: ابن ذكوان: فنحة الجيم والألف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذِ جَّاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَالَّذِي جَاءً بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهُ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلْكُونُ عَل لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ, مِنْ هَاذٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّضِلٍّ أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ (٣) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللَّهُ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعِيمُ اللهُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْمَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهِ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَنَّ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱللَّهُ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، لَا فَنْدَوْ إِبِهِ عِن سُوِّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (0)

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْ رِءُ ونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُو بِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِدُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَي يَتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ الْ ا قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهْ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ أَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ أَنَّ وَأَتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَن عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ اللَّ



أَوْ تَقُولَ لُوْ أَبِّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ ﴿ ٥٠٠) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مِلْيَ قُدجًاءَ تُكَ ءَايِنِي فَكُذَّبْتَ مِهَا وَٱسْتَكْبُرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَسُّهُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٥) اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهُ عَلَيْكُ مَل فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّا كِرِينَ ﴿ ١٠ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويِّكُ مِيمِينِهِ وَشَبْحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

قَدُّ عَلَی مُلَّا جاءَ تَلک ابن دکوان ا اظهار وإمالة فتحة الجيم الاند س آء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

و جاًى ، ابن ذكوان: كسر الجيم

جآءُوهَا

أبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجُلْيَهُ بِٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٧٧) وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَايَفْعَلُونَ (١٧) وَسْمِقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتْ أَبُورَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدًاْ قَالُواْ بَلَنِ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ فَلِلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَعِنْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ (٧٠) وَسْبِقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُيِّحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



و قيل ابن ذكوان: كسر القاف



ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف إِذُ هر رور تدعون ابن دكوان:

رَيِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّ عَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْرَحِمْتَةٌ.وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ (اللهُ الْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ (اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهَ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يُوْمُ ٱلنَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ السَّلَايَخْفَ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ٱلْيُوْمُ تَجُنَوٰى كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَاظْلُمَ ٱلْيُوْمِ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ اللَّهُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَأُللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَى اللهِ اللهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ اللهِ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنكُو قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (" وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ آلاً إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّاجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ.وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠٠

يد عُونَ ابن ذكوان: بالباء بدل



بِشَیْءِ مشام وقفاً: اربعة أوجه

جاء هم ابن ذكوان: امالة فتحة الجيم والألف و قَدَّ جاءً كُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة البيم والألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة شعة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَّكَّيِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَد جَّآءً كُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَوْمُ ٱلنَّنَادِ ١٣ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣)

وَلَقَد جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ يِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُكُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ، رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَىٰهُمَّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكِّبٍ جَبَّادٍ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكُهُ مَنْ أَبِنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَتِ اللَّهُ أَسْبَتِ اللَّهُ أَسْبَتِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَنْالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُونَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِسَرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكُرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّامِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (0)

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قُلِّبِ مُتَكَبِّرِ ابن ذكوان: تنوين الباء



ما لي . ابن ذكوان: سكان الياء

﴿ وَيَكْفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ اللهَ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللَّ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ آدُخُلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهُ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

قَالُواْ أُوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَاتِ قَالُوا بَكِّنَ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَعْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله الله المنافِي الله الله الله الله المنافي المعيوة الدُّنيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ( ) يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَ يُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أَورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ فَي قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِينَةٌ لَّارَبِّ فِيهَا وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ آنَ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْهِلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ اللَّ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةِ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتُبَارَكُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْمَّ مُوَالَّمَ لَا إِلَا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن زَّيِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٧٣﴾

جاء في ابن ذكوان: إمالة فتحة الديم والألف

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبُلُّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ . وَيُمِيثُّ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ١٠٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايِئتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله المُ اللُّهُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَالَّالِيلُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُنَّ مُلَّ فَلْ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ٧٠٠ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ ٱدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّامَ خَالِدِينَ فِيما فَيِ أَسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ﴿ ٧٧ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الله

شيگوخا ابن ذكوان: كسر الشبن

> قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِ بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايْنِهِ عَأَيَّ ءَايْتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَاءَتْهُم رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنكَتِ فَرِحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ١١٠

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



چم

بن ذكوان: إمالة فتحة لحاء والألف

> هشام وجهان: ١. الإدخال مع التسهيل

ٲؘ؈ؚٚۘٞڴؙؙػؙؙؙؙٛ

الإدخال
 مع التحقيق



أَيِنَّكُمُ

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال إذ جاء تهم ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم والانت

سُماكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرَّتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثُمُودَ أَإِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّا مِ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (١١) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلْنَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١)

أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَكُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَى كُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ مَا فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَكُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهِ ﴿ وَقَيَّضَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿٣٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْالِفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (1) فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَالِكَ جَزَآهُ أَعْدُاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ هُمُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ بِئَا يَكِنْنَا يَجْحَدُونَ

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي



الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا آرُّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ

وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَا تَغَافُواْ وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ١٠٠ اللَّهِ فَعَنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَ لَكُونَ اللهُ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيم (٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٣) وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَلَا وَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْعُ الْمَالِيَ السَّيَطَانِ نَزْعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ (اللهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ وَ ۚ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَأَلَّهُ إِن وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١٠٠٠



وَمِنْ ءَايَكِيهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَةَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمِّ وَإِنَّهُ. لَكِنَبُ عَزِيزٌ اللهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قُيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيعٍ (أَنَّ) وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُ ۗ أُغْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآمٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (أَنَّ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُصِي هُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ ثَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (")

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم مالألف

قیل ابن ذکوان: کسر الفاف

عُلْعِکُونَ این ذکوان: زاد ممزة استفهام وسهل الهمزة



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيمِ مُ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ١٠٠ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِن تِحِيصِ (١) لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآء ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرًّا وَمَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ اللَّحُسِّنَي فَلَنُيِّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ ء وَإِذَا مَسَّ هُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريضِ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ مَنْ أَسُنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَجيطًا (٥٠)

وَنَاءَ ابن ذكوان: قدم الأنف وأخر الهمزة مع المد المتعسل



ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

بين ذكوان: إمالة فتحة الشدر والألف

إِبْرُهِمِيمَ ابن ذكوان كسر الها، ثم يا،

جاء هم م ابن ذكوان إمالة فتعة الجيم والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزُوْكِجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيدُّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ يُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠) اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي ٱوْحَيْنَا إِلْيَكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرُهُ لَهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّ قُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاةٍ مُنْ الْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ لُهُ مُرِيبِ فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلَيْعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَّكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ جُجُّنُّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ (اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَأَّةً وَهُوَ ٱلْقَوْى ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْمِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ﴿ أُمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ اللهِ

مرو يفي مسلم وجهان: دوجهان: دون صلة دون صلة دومرالهاء مرالهاء

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنِيُّ قُل لَّآ أَسْتَلْكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوْدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَفِهَا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِنداتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوالَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ (٣) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايَشَآءٌ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ ع خَبِيرٌ بَصِيرٌ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ عَالِيْلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمْ مِن مُصِيبَهِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (٢٨) وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١)



وَمِنْ ءَايَنِيهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَىمُ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوْءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَاينِنَامَا لَهُم مِن تَحِيصِ ﴿٣٣﴾ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلَّإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَفَّنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٢٥) وَٱلَّذِينَ إِذآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَتِمِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ السَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (الله وَمَن يُضَلِلِ الله فَمَا لَهُ، مِن وَلِيّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ اللهُ اللهُ مَرَّدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُعِيمٍ (اللهِ وَمَاكَاتَ لَحُمْ مِنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُصِّلِ لِٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ. مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَهِ نِهِ وَمَا لَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ اللهُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَتُةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنسَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَنْ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلِّإِيمَانُ وَلِلْكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِ عَ مَن نَّشَآ أَمُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (١) صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلْآرِكِ ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (٥) مِلْتَهِ ٱلنَّهِ ٱلنَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ مَمَّ وَٱلْكِتَابِٱلْمُهِينِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُرْءَ الْأَعَرَبُّيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِلَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اللهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ رِءُونَ الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ( اللهِ اللهِ عَلَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا السُبُلَا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ (اللهُ

جمم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف مرور مخرجون ابن ذكوان: فتح الناء وضم الراء

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِۦ بُلُدَةً مَّيْـتَّأَ كَذَٰلِكَ مُخْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرُكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُءُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُّنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ آ ۗ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ - جُزْءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ اللهُ أَمِ أَغَّنَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُا ظُلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أُومَن يَنشُؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ أَهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبَّلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ 🕝 بَلُ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ 🔘

بياء ابن ذكوان: إمالة فتعة الشين والألف

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّقْتَدُونَ 💮 ﴿ قَالَ أُولُو حِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ مَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مسَيَّم دِينِ (١٦) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧) بَلّ مَتَّعَتُ هَنَوُلاَّءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ (١١) وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ، كَنفِرُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ الْهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلُوَّلًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِيرُونِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ



جاء هم ابن ذكوان: إمالة هنعة الجيم والألف (الموضعين) وهو المقدم لَيْا

جآءَانا

وَلِبِينُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ اللهُ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَامَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ إِن نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ الْ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُ مَدُونَ ﴿٣٦ حَتَّى إِذَاجَآءَ الْمَقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِثْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُهُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّدَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ٤٠٠ أَوْ نُرِيِّنكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ١٠٠ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (أَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ (٣٠) وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ فَالْمَ وَلَقَدَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ (٥٠) فَامَّاجَآءَهُم بِتَايَالِنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ (١٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ أُوَأَخُذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (اللهُ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِيرُونَ ( ) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ (٥) فَلَوْلَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُلُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَلَة مَعَهُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ مُقْتَرِينِ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (٥٥ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ عَالِهَ تُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قُومٌ خَصِمُونَ (٧) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَتِهِ بِلَ (٨٥) وَلَوْ نَشَاءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَغَلُّفُونَ (١٠)

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف



جاءً بين ذكوان: إمالة فتحة لحدم والألف

قَلْ جِئْمَ مُكُمر ابن ذكوان: إظهاد

وَإِنَّهُ وَلَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَنْذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ لِكُورَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدَجِمَّتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ (١٣) فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿ أَن اللَّهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّا خِلَّا مُ يُومَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ يَعِبَادِي لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْبِعَايَتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُعْبَرُون الله يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُورُ تَعْمَلُونَ ١٠٥ لَكُمْ فِهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأَكُلُونَ ١٠٠

أُورِثُتموها ابن ذكوان: إظهار

لَقَدُ جِئْنَاکُمُ ابن دکوان: اظهار

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٧٧ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِّلِسُونَ ﴿ ١٧ وَمَاظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٧) وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ (٧) لَقَد جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَن وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ٧٠ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبِّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (1) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ١٨ ﴿ وَقِيلَهُ. يَنَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ وُكُمَّ اللَّهِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٧٨) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٨٨)



امالة فتحة

وأللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيهِ مَ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدِّرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ (أَن فِيهَايُفَرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ (اللهُ مُبَدِّرِينَ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ۚ كَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (نَّ رَبُّ ٱلسَّمَوَيَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ السَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ١ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِي، وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ثَابُّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١١) أَنَّ لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدَجَّاءَهُ رَسُولٌ مُّبِينٌ (١١) ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَجْنُونٌ اللَّ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنلَقِمُونَ الله الله وَلَقَدٌ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَكَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ

وَقَدُ جِأَءَ هُمُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

وَجاءَ هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف



وُعِيُونِ ابن ذكوان : كسر العين

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ (١١) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْنَزِلُونِ ١٠٠ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَنَوُلآء قَوْمٌ مُجُرِمُونَ ١٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللهُ كُمْ تَرَكُواْمِن جَنَّنتٍ وَعُيُونِ ١٦ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَلِكَّ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (٧) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدْ بَعِينَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكْمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ ا إِنَّ هَنَوُلآء لَيَقُولُونَ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَأَنُّوا بِعَالَمْ إِنا أَإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ الْمُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُعْرِمِينَ (٥٠) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ (٢٠) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَّ أَكُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوَّلَى شَيِّعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ آلَ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ (١١) طَعَامُ ٱلأَشِيدِ (١١) كَالْمُهْلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُوبِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُحَ صُبُّواً فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (0) ذُقَ إِنَك أَنتَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْكَرِيمُ (أَنْ) إِنَّ هَنذَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْ تَرُونَ (٧٧) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أَمِينِ (١١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ (٥٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكُهُ فِي عَامِنِينَ (أُنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكِ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلَّا مِن زَّيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَاللَّهِ فَإِنَّمَا يَتَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٥) فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (٥٦)

وعيون ابن ذكوان: كسر العبن

جم ابن ذکوان: إمالة فتعة

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزُ ٱلرِّحِيهِ حَمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ( اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن يِّرْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنْتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّى عَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ، تُؤْمِنُونَ ٥ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ١ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ شُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم (٧) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوَّا أُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُّ اللَّهُ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۖ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيعٍ (أَنَّ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِ يَنَفَكَّرُونَ



جآء هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الحدم والألف

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَيْءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَ اللَّهِ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مَّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٧) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُ مْكَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً" تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ مُونَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْكَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أُللَّهِ أَفَلا مَّذُكِّرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا مُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ عَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اثْتُوابِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَمَرَىٰكُلُ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُ أُمَّةٍ يُدَّعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَا يَعِلِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَاكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (1) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتُلَّى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنْمُ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا قِلَ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَانَدّرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٢٦)

قيلَ ابن ذكوان: كسد القاف و قيل ابن ذكوان: كسد الفاف وَبَدَاهُمُ مِنَ يَعَاتُ مَاعِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللّهِ وَفَيْلَ الْمُوْمُ سَيَّعَاتُ مَاعِيلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَالنّهُ اللّهُ مُنْ وَالنّهُ اللّهُ مُنْ وَالنّهُ اللّهُ مُنْ وَالنّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ م

حَمْ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِن ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللّهَ ٱلْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللّهَ ٱلْمَعْنَى وَٱلْآذِينَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللّهِ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللّهَ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِن ٱلْآرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَواتِ مَن اللهِ أَرْفِي اللهَ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن صَدِقِينَ اللهِ مَن اللهِ مَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِ مَعْ فَلُونَ (١٠) لَذَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِ مَعْ فَلُونَ (١٠) لَا يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِ مَعْ فَلُونَ (١٠)

الدارات الدار

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَنْفِرِينَ ٥ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْفُنَا بِيَنْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ ﴿ هَلْذَا سِحْرُمُّبِينُ ( ) أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيَّتُهُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَيَنْكُورُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٧ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّبُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا " إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ فُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ -وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكْبَرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَا ٓ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَيْثُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لَثُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَالاحْوَقْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَنُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدِّزُنُونَ أُوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١)

كُرُهُا ابن ذكوان: ضم الكاف (الموضعين)

تعد اننی این دکوان: مد طبیعی شم نونین مکسورتین

وَلِنُوفِيَهِمْ ابن دكوان ا بالنون

هشام وجهان: ۱. نسهیل وادخال

ءَ أَذَهُبُمُ ٢. تحفيق وإدخال

مَ أَذَهُبَمُمُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالدَّيْهِ حُسْنًا حَمَلَتَهُ أَمُّهُۥ كَرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا ۗ وَحَمْ لُهُۥ وَفِصَالُهُ. ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشَدُّهُ. وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّتِّيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْمُنَدَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُّونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفَّ لَكُمَّا أَتِّعِدَ آنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (٧٧) وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيْهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَارِ الْفَقِيْمُ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَأَنُّهُ فَفُسُقُونَ اللَّهِ مِا كُنتُمْ فَفُسُقُونَ اللَّ



﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِ الْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُمَلِّفُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِينَ أَرَيكُمْ قَوْمًا غَمْ لَوْنَ الله فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلَا اعَارِضُ مُمْطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِلِيِّ وَرِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَىْءٍ بِأُمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَهُمُّ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلآ أَنصَائُرُهُمْ وَلآ أَفْئِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مَّ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ صَرَفْناً ابن ذكوان: إظهار

وَإِذْ صَّرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ اللهِ يَنقَوْمَنَا ٓ أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ = يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَآ أُهُ أُوْلَيَهَ ۖ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيُّ بَكَى إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنِي وَرَيِّناً قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ فَأُصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ كَر يَلْبَثُوَّ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغٌ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عِلْكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّ

## بِسْ إِلَّهُ الْرَحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ أَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّ مِن رِّيِّهِ مُكَفَّرَ عَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ الْكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّبَّهُمَّ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا اللَّ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنفَهَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قَسْلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةُ عَرَّفَهَالْهُمْ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن لَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ وَإِلَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبُطَ أَعْمَلُهُمْ (الله فَالله أَفَامُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ال ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامْوْلَى لَمُمّْ (١١)



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتِ تَجْري مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَا رُوالَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُمَثَوَى لَمُمْ اللهُ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَانَاصِرَ لِمُمْ اللهُ أَفْنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنرِّيهِ عِكَمَن زُيِّنَ لَدُرسُوءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوۤ الْهُوَاءَهُمُ ١٠٠ مَثُلُلُلِحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّهَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهُلُ مِنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُلُ مِنْ عَسَلِمُصَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن زَّيْهِمْ كُمُنَّ هُوَخَلِدٌ فِلْأَلْارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواۤ أَهْوَآ مَهُو ٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ اللَّهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْنَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ (١١) فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمُثُونِكُمْ

زاد هُو ابن ذكوان وجهان: د. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فُقدُ جِمَاءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا ثُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزلَتْ سُورَةٌ غُعَكُمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّ رَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيَّتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكُرَهُمْ ﴿ إِنَّ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِمَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزُكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارُهُمْ (٧٧) فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ (١) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ " اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ (٣) وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ ٱلْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (٣٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَآطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُورُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالَّذَ عُوٓ اللَّهِ السَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْمُ (أَنْ) إِنَّمَا ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ ﴿ ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنْنَكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهِ هَا أَنْتُمْ هَا وُلَاَّءٍ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّهَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلَّفُقَ رَآَّهُ وَإِن



تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنَاكُمْ (٣)

## مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّبِينَا ( ) لَيَغْفِرُلُكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُنِمَّ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (١) وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَنِيزًا ١٠ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُقْمِنِينَ لِيَزَّدَادُوٓ أَ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ لَيُدِّخِلَ لَمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا اللهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا

بکل ظَنَنتُمْ این دکوان اظهان

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَعَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفَعًا ۚ بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبُدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهَ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا ﴿ " ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَفِئُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَكَالَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَّ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّهُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ مُّسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

بَلُّ تَحَسُدُونَنَا ابن ذکوان: اظهاد

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَدِيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَنَوَلُّوا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدِّخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ وَمَن يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَخَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُّ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَاينةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطَا مُستَقِيمًا ١٠٠ وَأُخْرَىٰ لَرْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَوَلَوُاٱلْأَدْبُكَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ١٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلُّ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا ٣



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَعِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنَاتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَ رَقُ بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا السَّ إِذَ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلُ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لَّقَد صَّدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاَّة ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ٧٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفِّي بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠

إِذْ جَعَلَ ابن دكوان إظهار

لَّقَدُّ صَدُفُ ابن دیوان ابنهاد

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف مُّحَمَّدُرُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَعَهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا أَسِيمَا هُمْ فَي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِيدِ وَمَثُلُهُمْ فَي التَّوْرِيدِ وَمَثُلُهُمْ فَي التَّوْرِيدِ وَمَثُلُهُمْ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَالْقُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

سُطُ الماد ابن ذكوان: فتح الطاد

فَأْزُرَهُو ابن ذكوان: حذف الألف



جاءً كُرُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيثُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَهِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ الْ وَٱعۡلَمُوٓاْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِعَيْتُمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وِفِ قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوُلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبِينَ ٱخْوَيَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسْآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنْسَ ٱلِاسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَثُبُّ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْمُّ وَلَا تَجَسُّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبُ آيِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ اللَّهِ هَا لَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَلْكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، لَا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُوبَ اللهُ قُلْ أَتَّعَلِمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿



فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَلَا اشْقَ مُ عَجِيثُ (٢) أَن ذَا الجيم والألف (الموضعين)

رَجْعُ بِعِيدٌ اللهِ قَدْعَلِمْنَا مَا لَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَاثُ

حَفِيظُ اللَّهُ بَلُ كُذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ

اللهُ أَفَامَ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُ مَكِّيفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا

وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

وَأَنْبَتَّنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ١٠ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ الله وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَدِّكًا فَأَنْكِتْنَا بِهِ = جَنَّاتٍ

وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (١) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلْعٌ نَضِيدٌ ١

رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عِبْلُدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١٠) كَذَّبَهُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَأَصْحَابُ ٱلرِّيسَ وَثَمُودُ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ

لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَيٍّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِ

الله المُعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ

بين الهمزتين

إدخال اين ذكوان: تحقيق بلا ادخال

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنفْسُهُ. وَنَعَن الْقُرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (اللهُ إِذْ يَنْلَقَ لَالْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ الله مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَاءَتُ سَكَّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ عَجِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَ تَ عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ مَا فَيَافِ جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعُ اللهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَايْبَدَلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَيمِ لِلْعَبِيدِ ( يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ( أَنَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرِّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجِلَّة بِقَلْبِ مَنِيبِ اللهِ ٱلْدُخُلُوهَا 

وجاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)



وجاء ابن ذكوان ا إمالة فتحة الجيم والألف

مَّنِيبٍ ٱدَّخُلُوهَا

هشام: ضم التنوين وصلاً ابن ذكوان: كسر التنوين

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قِبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ اللهِ الْمَا فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَنَرَ ٱلشُّجُودِ اللَّهِ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ اللهُ إِنَّ إِنَّا نَحَنُ نُحِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ النَّ يَوْمَ مَشَّقَقُ ٱلأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّ نَعَنُ أَعْلُمُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ وَٱلذَّرِيَنتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيمَلَتِ وِقُرًا اللَّ فَٱلْجَنْرِيَنتِ يُسْرًا فَٱلْمُقَسِّمَنتِأُمَّرًا ﴿ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِمُ ﴿

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُرَ لَفِي قَوْلِ مُخْلِفٍ ﴿ ﴾ يُوَّفَكُ عَنْدُمَنْ أُفِكَ اللَّهُ وَيُلَا لُغَرَّاصُونَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِنَا هُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّهُ دُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى عَلَا عَالَىٰ هُمْ وَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وَفِي آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحُرُومِ اللَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهَلْمُ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ المُكْرَمِينَ الله إِذ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قُوَّهُ مُنكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءً بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالْوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيمِ عَلِيمِ ٨) فَأَقْبَلَتِ آمَرا أَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ الله الله عَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواللَّهُ الْمَكِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّ

وعيون ابن ذكوان: كسر العن

ابر دکوان این دکوان کسر الها، ثم یا،

فَجاءَ ابن ذكوان إمالة فتحة



 قَالَ فَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ \* كَا فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ اللَّ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَكِنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ فَتُولُّ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أَوْ مُحَنُّونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبُذُنَهُمْ فِي ٱلْمَعَ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللَّهِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِبْلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ (١٠) فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠٠ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْكَصِرِينَ اللَّ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (١٠) فَفِرُوٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٠ وَلَا تَخْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠)

قيلُ بن ذكوان: اسر الفاف

كَذَالِكَ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ اللهُ أَتُواصَوْ إِبِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهُ فَنُولًا عَنْهُمْ فَكُمَّ أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن يِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بًا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ بنسم اللَّهُ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ اللَّهِ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّهِ فِي رَقِّي مَّنشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ فَ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ لَ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ فِعُ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ٨ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهُ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ بُوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّادُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدِّبُونَ اللهُ

أَفَسِحْرُ هَنَذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖱 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِيهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَبُّهُم وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ١٠٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيِّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحُقَّنَا بِهِمْ ذُرِيِّنِهِمْ وَمَآ أَلَنَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءِكُلُ أَمْرِي مِاكَسَبَ رَهِينُ ال وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَايَشُنْهُونَ اللَّ يَنْنَزَعُونَ فَهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِعُ ١٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُ مْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونُ مَّكُنُونٌ ١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (1) فَمَرَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرٌ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّكُرَبُّصُ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُتَربِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَربِّصِينَ اللهُ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعَوْلُونَ نَقَوَلُهُ بَلِلَا يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشِيءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللَّهُ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِّيطِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ هُمُ سُلَمُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال أُمْ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثَّقَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعْدَالُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ رُبِدُونَ كَيْدَأَفَأَلِّنِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ اللهُ أَمْ لَمُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ عَلَا يُشْرِكُونَ الله عَلَا عُمَّا أَنْ مُركُونَ الله عَلَا عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَمْ الله عَلَا الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَمْ الله عُمْ الله عَمْ الله عَالمُ عَمْ الله عَمْ الل مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَافِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومُ اللهُ فَذَرْهُمْ حَتَىٰ يُلَاقُواْ يُومَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا وَلَا هُمَّ يُصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْا اللهِ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَإِذْ بِكَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ اللَّهِ مِن مَاكَذَبَ ابن ذكوان:

رأى ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة (الموضعين)

رماه ابن ذکوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم

وَلَقَدُّ جَاءَ هُم جاءً هُم ابن ذكوان إظهار وإمالة فتحة الجيم والألت



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ ضَيْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ (٣) وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى ١٠٠ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَأَ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرُوِّ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَالَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّفَىٰ ١ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى تُولِّى ١ أَفُرَء يْتَ ٱلَّذِى تُولِّى ١ أَعُطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (أَن وَإِنْ هَلْمَ ٱلَّذِي وَفَي آلًا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ (٧٧) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ (١٠٠٠) وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ اللَّ شُمَّ يُجُزَّنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ١٠ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُيْ (١١) وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى (١١) وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْيَا (١١)

و إبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثمراء وَأَنَّهُ مِنْكُونَ الزَّوْجَيْنِ الذِّكْرُ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿ إِنَّ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُنَّنَّىٰ ﴿ الْأَنْفَ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُ مُوَ أَغْنَىٰ وَأَقَّنَىٰ ﴿ لِا } وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١٨) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (١١) وَتُعُودًا فَمَا آبَقَىٰ (٥) وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٥٠) وَٱلْمُوْنَفِكَةَ أَهُوي (٥٠) فَغَشَّنْهَامَاغَشَى (٥٠) فَيَأْيَءَ الآءَ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ (٥٠) هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَيْفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ كَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ٥٠ أَفِنَ هَلَا ٱلْخَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ( ٥٠ ) وَأَنتُمْ سَيِدُونَ ( ٥٠ ) فَأَسْجُدُوا بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١٠ ( ١٠) رالله التحفز الرحيم ٱقْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ

وَلَقَدَ مُم وَلَقَدَ مُم وَلَقَدَ مُم وَالْفَادِ وَامَالَةَ الجيم وَالْالْفُ وَالْالْفُ وَالْالْفُ وَالْالْفُ

أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَصَرُ الْ وَإِن يَرَوَّا عَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُّمُّسْتَمِرُ اللَّ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَ هُمْ وَكُلُّ الْمَرِمُّسْتَقِرُ اللَّ وَلَقَد جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهِ حَمَدُ اللَّاعِ الْمَاتُغُنِ ٱلنَّذُرُ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهِ حِصَّمَةُ المِلِعَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ وَ فَتُولَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نَكُرٍ اللَّ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ اللَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ فَفَنَّحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ الله وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبِ وَدُسُرِ اللَّهِ يَعْدِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِر اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفُكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهِ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ (اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (اللهُ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرِ ١٠٠ كُنُّبَت ثُمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ فَقَالُواْ أَبَشُرَا مِنَّا وَحِدًا نَتْبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ السُّ أَ • لَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٠٠ سَتَعَلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَيْرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ (٧)



عيونًا ابن ذكوان: كسر العين

هشام ئلانة أوجه: مرتبة كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال المرتبة كلية مع الإدخال الإدخال

> اَ اُ لِقِیَ ابن ذکوان: تحفیق بلا

وَنَيِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْضَرٌ ١٠ فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ (٢٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيعِ ٱلْمُحْنَظِيرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِإِلنَّذُرِ ٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ يَعْمَدُ مِنْ عِندِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ ﴿ ثَنَّ ۚ وَلَقَدٌ أَنَذَرَهُم بُطْشَتَنَا فَتَمَارُوَّا بِٱلنُّذُرِ ٣ وَلَقَدْ رُوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَد صِّبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ اللهُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُتَّكِرٍ الْ وَلَقَدَجًا مَ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ كُذَّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخَذَعَ بِيزِ مُقَنَدِدٍ ( اللهُ أَكُفَّا لَكُوْخَيْرُ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةً ال فِي ٱلزُّيْرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ مُّسْلَصِرٌ ١٠ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ١ كُنَّ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُغُرِ اللهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى وَجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدِ ﴿ اللَّهِ

وَلَقَدُّ صَبَحُهُم ابن ذکوان اظهار

وَلَقَلَ جَاءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة هنحة الجيم والألف

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدُهُ كُلَمْتِم بِٱلْبَصَرِ أَنَّ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّ أَشْيَاعَكُمْ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَظَرُ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِرِ السَّ مِلْلَهُ الرَّحْمَرِ الرِّحِيمِ ٱلرَّحْمَنُ اللَّهُ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ اللَّ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَجُدَانِ آنَ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ اللهُ أَلَا تَطْغَوا فِي الْمِيزَانِ ( ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْيِرُواْ ٱلْمِيزَانَ اللهُ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللهُ فِيهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ (١) وَٱلْحَبِّ ذَا ٱلْعَصِّفِ وَٱلرِّيْحَانَ اللَّهِ فَهِ أَيَّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ اللهِ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ اللهِ

واللإكرام ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو القدم الشتح

رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ﴿ فَإِلَّا فَإِلَّهِ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ مَرِجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ الْ أَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ الْ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُوُ وَٱلْمَرِّحَاثُ ٣ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ كُلُمُنْعَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَيِأَيِ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا لَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السُّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنفَصِرَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَفَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَهِأَيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ فَيُوْمَ إِلَّا يُسْتَكُمُ عَن ذَلْبِهِ = إِنْ وَلَاجَانُ اللَّهِ فَيَأَيَّ ءَالَّآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَنْ كُمَا تُكَذِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأْيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٤ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ان اللهِ اللهِ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَآأَفْنَانِ اللهُ فَيِأْيِّءَ الآءِ رَيِّكُمَاثُكُذِّ بَانِ اللهُ فِيماعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ الْ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِمَامِنَكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ فَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ( فَ فَيَأَيَّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ الصِّ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ عَلَيْهِ أَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥ فَيْأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ١٠ هَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ اللَّهِ فَإِلَّا وَالَّذِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَّهَا مَتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ والإكرام ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم



افَكِهَةً وَغَفِّلُ وَرُمَّانُ ﴿ إِنَّ فَيِأْيِّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ نَّخَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُورُّكُ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلِخِيَامِ (٣) فِأَيَ ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٣) لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ اللَّهِ فَإِلَّيْ عَالَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانٍ ٧٠) مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ٧٦) فَبِأَيّ ءَالَآءِرَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ لَبُرَكَ أَسْمُرَيِكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ اللَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيهِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لَوَقَعَهُا كَاذِبَةً ۗ ۚ كَا خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣ إِذَارُجَنِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ١ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا ١٠ وَكُنتُمْ أَزُواجًا ثَلَاثُةً ١٠ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١) مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١) وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَدَةِ (١) مَا أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ (١) وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ (١) أُوْلَيَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ (٦٣) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللَّهُ ثُلَّةُ أُمِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (اللَّهُ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخرينَ (١١) عَلَىٰ سُرُرِمَوْضُونَةٍ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيبِلِينَ ﴿

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّحَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ اللهِ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَتِهِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ الله وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْتُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ اللهُ جَزَّاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا اللَّهُ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلْيَهِينِ اللَّهُ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ مَغْضُودِ ﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ﴿ وَظِلِّ مَدُودٍ السَّوَمَآءِ مَّسَكُوبِ السَّوَفَكِهَ إَكْثِيرَةً السَّ لَامَقَطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ اللهُ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ (٢٠) إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً اللهُ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُمًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَةُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَثُلَّةُ مُنَ ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللهُ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (١٠٠) لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمِ ١١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ١٧ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مُثَنَّا وَكُنَّا تُكَابًا وَعِظَامًا أَوِنًا لَمَتْعُوثُونَ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ﴿(٥) إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿١٥)

أَيِذًا ابن ذكوان: نحقيق بلا إدخال أو ناً ابن ذكوان: تحقيق بلا هشام (كل المواضع) وجهان ا، التسهيل مع الإدخال ٢ . تحقيق مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال البرة الثانية مع الإدخال البرة الثانية عمر المحالة المحا

(A)

ثُمُّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٣٠) لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ (٥٠) فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٥٠٠) فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (٥٦) فَشَارِبُونَ شَرِبَ ٱلْجِيعِ (٧٥) هَذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٥) فَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ (٥٠) أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ (١٠) عَ الْتُحِيِّقُلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (١١) نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١١) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمَثَلُكُمْ وَنُنشِتَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَعَرُّثُونَ (٥٠) عَالَيْ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١٠٠ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ (٧٧) إِنَّالْمُغْرَمُونَ (١٧) بَلِّ نَحْنُ مُحْرُومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَيُونَ ٧٠٠ ﴿ اللَّهِ ٱلْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ﴾ لَو نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلُوَلَا تَشْكُرُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ (٧٧) مَ النَّحُ أَنشُ أَنَّمُ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِثُونَ ﴿ ١٤ كَانَ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُودِينَ 🐨 فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ 🐨 ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٧) وَإِنَّهُ دَلَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (١٧)

إِنَّهُ,لَقُرُءَانٌ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِنَبِ مَّكُنُونِ ﴿ اللَّهِ لَلْمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (١٨) تَنزِيلُ مِن رَّبِٱلْمَاكِينَ (١٨) أَفَهَنَا ٱلْمُدِيثِ ٱنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ ٢٥ ۗ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَا فَلُوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ (٥٨) وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنْظُرُونَ (١٠) وَنَعُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمٌ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٥٠) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (١٠) فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ اللَّ وَجَنَّتُ نَعِيمِ اللَّهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ اللهُ فَسَلَامُ لُكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ ١٠٠ فَأَزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٧٧) إِنَّ هَنْدَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (١٨) فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِكِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُمْعِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيمَّا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للَّهِ رَجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ( مَا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَّ أَخَذَمِيثُنَقَكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْر لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلًا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمُ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ اللَّهُ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ. لَهُ، وَلَهُ، أَجْرٌ كُرِيمٌ اللهُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى فُورُهُم بَيْنَ أَيْلِيهِمْ وَبِأَيْمَلِيهِم بُشْرَينكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنتُ تَعْرِى مِن عَمْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقُنَيِسُ مِن نُّورِكُمْ فِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ مَيْنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِئنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَرْبَصْتُمْ وَارْتَبْتُهُ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءً أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا تُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزِّلَ مِنَ ٱلْمَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (اللهُ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدٌ ١

قيلَ ابن ذكوان: كسر الفاف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيِّكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَيِيمِ (١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمْدُلِ غَيْثِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ أُمُّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُودِ ١١٠ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ( ) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِن قَبْل أَن نَبْرُأُهُ أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ لِكَيْلًا تَأْسَوّاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَا لَدِينَ يَبْخَلُونَ وَمَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ ٱلْفَيْ ٱلْحَمِيدُ (٣)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرُهَلَمْ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلتُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهَيَّدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (0) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَّهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُوَّتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْيَهِ وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٧) لِتَكْريعْ لَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠)

ابن ذكوان: كسر الها، نع ماء



قد سیمع ابن ذکوان: إظهار

قَد سَيْعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِنكُم مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَنتِهِم ۖ إِنْ أُمَّهَنتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ۖ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِ نَأْ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رُكُيتُوا كَمَا كُيْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيِّنَاتُ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ اللَّهُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنْتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْآثُمُّ يُنَتَّعُهُم بِمَاعِمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ ٱلَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نْهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَنْكَجُونَ فِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوُلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ أَفِيثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوٓاْ بِٱلْإِثْبِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِثُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا فَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مَ وَإِذَا فَيِلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

جاءُ وك ابن ذكوان: إمالة فنعة الحدم والإلف

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف (المنسعة) ه آشفقگ این دکوان تحقیق بلا ایخال



ه ام وجهان: ١. الشمهيل مع الإدخال

مُ السَّفَقَامُ ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> شَيْءِ مشام وقفاً: أربعة أوجه

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى . صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ عَالَمْ مُفَقَّدُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيمُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ تَوَلَّوْاْقُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُم وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ال عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمُم وَلَآ أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ,كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١٠ السَّكَوْدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَنْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ

لَا يَعِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَ انْوَا ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِبْمُ أَوْلِيكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْوِيحَ نَهُمْ أَوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوجٍ مِنْ أَوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَدُهُم بِرُوجٍ مِنْ أَوْلَيْهِكَ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِنْ تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا مُورَضُوا مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَرَضُوا مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱللّهِ اللّهِ اللّهُ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ أَوْلَيْهِ اللّهِ اللّهِ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهِ مَا اللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهِ مَا اللّهِ مُمْ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## النُّهُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّمِلْمِ اللَّمِلْمِي الللَّمِ الللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمِ اللل

بِسْ \_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّحِيمِ

سَبّحَ يِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ السّبَحَ يِلّهِ مَا فَهُ اللّهِ مَا فَهُ الْكِئْكِ مِن دِيْرِهِمْ اللّهُ هُوالَّذِي أَخْرَجَ اللّهِ يَكُومُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْكِ مِن دِيْرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنْوا أَنَهُم مَا نعتُهُم مَا نعتُهُم الله مِن حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن اللّهِ فَأَنسَهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فَ حُصُونُهُم مِن اللهِ فَأَنسَهُمُ اللّهُ مِن حَيثُ لَرْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فَ عَمُونِهِمُ الرَّعْبُ أَنْكُم الله عَلَيْهِمُ وَاللّهُ مَن حَيْثُ لَرَبُحُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتَمِهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ مِنْ حَيْثُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَاعْتَمِيمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِمُ الللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

مشام وجهان: د بالتاء وهو القدم ۲. بالياء ابن ذكوان:

دولة ابن دكوان: شوين متع

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيْنَ وَٱلْمَتَكَيْنِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّيِيلِ كَي لَا تَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ مِنكُمُ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبَّلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا آغْفِرْ لَنَا وَيِلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَرِنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِنُولِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُصَرُون اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ يُقَانِلُونَكُمْ جَيِعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُنُّ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ



جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَمُمْ أَوْلَيْك هُمُ ٱلْفَاسِقُوكَ اللهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَنْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَنَدَّةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (أ) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَكِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَلْخُلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

## بِنْ إِلَّهُ الْرَحِيَ

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَٱبْيِغَآءَ مَرْضَاتِي تَيُرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ( ) إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَاءً وَيَبْسُطُواۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَةِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلَآ أَوْلَلُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفَصَّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلَّا كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرُهَلَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكَّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِبْرُهِيمَ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم باء



لَقَدْكَانَ لَكُورُ فِيهِمْ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ( ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَاكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا نَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمُمْ فَأُولَتِك هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَاءَ حُمُّ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَلْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمُ شَقَّةُ مِّنْ أَزْوَا حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ 

ما حكم الموان : إمالة فتعة المالة فتعة الجيم والألف

جاءك كان ذكوان: إمالة فنجة الحدم والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيَّتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَئَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهِ والله الرهم الرحي سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مُّرْضُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ابن ذكوان: امالة فتحة الجيم والألف

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرُكِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيَنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُبِينٌ لَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُّتِمُّ نُوْرَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلكَيْفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْمَدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى جِعَزُ وَنُتَجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ ثُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُنَهِ دُونَ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِنكُنُمْ نَعَكُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُرُّ ذُنُوبَكُرُ وَيُدِّخِلْكُرْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّعَنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِثُونَ نَعْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَايِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت ظَا يِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ال





التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة

الحيمار ابن ذكوان وجهان:

وهو المقدم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرًا لَعَلَكُو نُفْلِحُونَ وَٱلْبَعُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَأَذَكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو نُفْلِحُونَ وَإِنْ مَنْ اللّهِ وَأَذْكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو نُفْلِحُونَ وَإِنْ اللّهُ وَاذَكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو نُفْلِحُونَ وَإِنْ مَا عَنْكُولُو فَا إِمَا اللّهُ وَوَمِن ٱلنّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ خَيْرُ ٱلزّنِقِينَ اللّهُ مَا عِنْكُولُو فَا إِلَيْهَا وَتَرَكُولُو فَا إِمَا اللّهُ وَمِن اللّهُ حَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلزّنِقِينَ اللّهُ مَا عِنْكُولُو اللّهُ خَيْرُ ٱللّهُ خَيْرُ ٱللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱللّهُ خَيْرُ ٱللّهُ خَيْرُ ٱلزّنِقِينَ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

إِسْ مِاللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْدَةِ

إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهُ دُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ٱللَّهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ۚ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ عَنَى سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنْ فَلَيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمَلُونَ أَنْ فَلَي قَلُوبِهِمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَنَّ فَا مَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْيِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ أَنَّ فَا مَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْيِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ أَنَ اللهُ مُؤَلِّقَهُمْ خُسُبُونَ كُلَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُسُبُونَ مُنْ مُسَادًةً مُعَلِيهُمْ فَعُلُونَ اللهُ مُؤَلِّقَهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ اللّهُ مُؤَلِقَةً فَيْ يُولُونُ الْعَدُولُواْ فَصَدِّعَ عَلَيْهِمْ فَالْمَدُونَ مُنْ اللّهُ مُؤَلِقَةً فَيْ يَوْفَكُونَ لَا يَعْفُونَ اللّهُ مُؤَلِقًا فَا مَذَرُهُمْ فَيْلُهُ مُؤَلِقَةً فَيْ يَوْفَكُونَ لَا اللّهُ اللّهُ مُؤَلِقَةً فَيْ وَلَوْلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



قيل ابن ذكوان:

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمَّ إِنَّ اللَّهُ لَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَيِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ وَأَنفِقُواْ مِنهَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلاَ أُخْرَتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

## والله الرَّحْمَنُ الرِّحِيهِ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلِهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِهَنكُرْ صَافرٌ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ فَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآلُولُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي حَمِيدُ إِنَّ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبْبَوْنٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُكُفِرْ عَنْهُ سَيِّتَ اللهِ عَنْدُ خِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا أَنْكُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أُوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُ فَإِن تُوَلِّيتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوُّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِثُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَنِعِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهِ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَندُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِنْدُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَقْهُ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ المُؤَرِّةُ الطَّلَاقِ مَا



بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتهِ ﴿ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِ عَنَّرُجُ ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَكِحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرِ ٢ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ إِ قَد جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكَنَّةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن مَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِينْسُرًا اللَّ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلْيَكُوْوَمَن يَنِّقِ ٱللَّهُ يُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

قد جَعَلَ ابن ذكوان: إظهاد

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيَّثُ سَكَنتُد مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَاَّرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللهِ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنُنفِقَ مِمَّا ءَالَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُمْرًا ٧ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعُذَّبْنَهَا عَذَابُالْكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمْرِهَا خُسْرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ وَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُولِدِينَ فِيهَا أَبِدَأُقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ



غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ فَدْ فَرْضَ ٱللَّهُ لَكُو تَعِلَّهَ أَيْمَنِيكُمُّ وَٱللَّهُ مُولَنكُو

وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ٢ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَ جِهِ عَدِيثًا

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَا أَقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَلِنَاتِ تَيْبَتِ عَلِدَاتِ سَيِّحَتِ تَيَبُنتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهَكَّةً غِلَاظٌّ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانُعْنَذِرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكُّنَّمُ تَعْمَلُونَ ٧

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّ الِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجِ وَآمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَوْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَفَيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ١٠٠ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ، وَنَجَنى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ وَمُرْبُمُ ٱبْلَتَ عِمْرُنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيلِينَ اللهُ

و قيل ابن ذكوان: كسر القاف

عمران ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. بالفتح



هَلْتَرَيْ اين ذكوان:

وَلَقَدُ



وَأُسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أُوِ ٱجْهَرُواْ بِعِيَّا إِنَّهُ, عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله المنه من في السَّمَاء أن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ وَلَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّأَوَلَدَيرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَّنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَنَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُورُ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيْ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورِ اللهُ أَمِّنَ هَلَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةٌ بَهَلَ لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ الْهَدَيْ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (") قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (٣٠) قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ السَّوَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَا للَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

عشام وجهان د. التسهيل مع الإدخال ٢. تحقيق ٢٠ تحقيق مع الإدخال مع الإدخال و قبيل ابن ذكوان: كسر الفاف

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقُلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَدَعُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّيِينِ الَ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُمْ غُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينِ اللهِ وَٱلْقَلَى وَمَايَسُطُرُونَ ١٠ كُمَّ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْثُونِ ١٠ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ١ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ ١٠٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ اللَّهِ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِينِ ١٠٠ هَمَّازِمَّشَآء بِنَمِيمِ ١١٠ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَيْهِمِ اللهُ عُتُلَ بَعُدَذَ لِكَ زَنِيمٍ اللهُ عِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (الله الله عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْكُنَا قَال السَّطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ

المنابعة ال

ابن ذکوان: سهیل بلا ادخال

سَنِيسُمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ﴿ ١ ﴾ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَآ أَصْحَابَ ٱلْجِنَةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَصِّرِمُنَّهَا مُصِّبِحِينَ ﴿ اللهِ وَلَا يَسْتَنْوُنَ ﴿ اللهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفُ مِن زَبِّك وَهُرِ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ اللَّ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ اللَّ أَنَّ ٱغۡدُواْ عَلَى حَرْثِكُم اِن كُنهُم صَرِمِينَ اللَّ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللَّ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدُوْاْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ( 6 ) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓ ا إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠ كُنَّ بَلْ غَنُّ عَرُومُونَ ١٠ قَالَأَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُوْلُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ أَنَ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (٢٠) قَالُوايُويِّلْنَا إِنَّاكُنَا طَيْفِينَ (٢٦) عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَاجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُوكَيفَ تَعَكَّمُونَ اللهُ المُ لَكُورِكِنَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لِمَا غَيْرُونَ ﴿ ٢٨ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ أَ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُرْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ أَمْ أَمْ هُمْ شُرَكَا أَهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (اللَّ

خَلَيْعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ٣ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرَجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأَمْلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ (فَ الْمُ مَسَّنُكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُثْقَلُونَ (١٦) أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثُ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ (٤٧) فَأَصْرَ لِتُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ ١١) لَّوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٤٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرْهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ، لَمَجْنُونٌ ﴿ ٥ ﴾ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ٥٠ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْمَا قَفَةُ مَا ٱلْمَاقَةُ (١) وَمَا أَدْرِنكَ مَا ٱلْمَاقَةُ (١) كُذَّبِت وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ (٣) فَأَمَا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ (١) وَأَمَّا عَادُّفَأُهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةِ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ ستبعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ( ) فَهَلَّتَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةِ اللَّهُ

ريه، ده ديه ديه ديه

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح، وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

رر فهل تری ابن دکوان:

وجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَجِلَّهُ فِرْعُونُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (٨) فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهُمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلجَارِيةِ النَّ النَّجْعَلُهَا لَكُرُ نَذَكِرَةً وَيَعَيَّهَا أَذُنُّ وَعِيَّةً اللَّهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفَخَةٌ وَنِعِدَةٌ (١١) وَمُعِلَتِ ٱلأَرْضُ وَلِلْبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَعِدَةً (١١) فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ إِنَّ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَّةٌ الله وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِها وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِن مُكِنِيَّةٌ الله يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ (١) إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَق حِسَابِيَةُ اللَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ اللَّهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٧٧ كُلُوا وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ ﴿ وَاللَّهُ مَا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُ. بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنَلِيَّنِي لَمْ أُوتَ كِنَبِيةً الله وَلَمْ أَدُرِ مَاحِسَابِيَّهُ ( الله عَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ ( الله مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (٧٧) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَهُ (٧٧) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٢٩) ثُرَّالُجَحِيمَ صَلُّوهُ إِنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ إِنَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٦)

حكافلية على هاء نالية لان عامر این ذکوان این ذکوان وجهان: ۱. بالیاء وهو القدم

لُذُكُرون این دکوان وجهان: ۱. بانیا، وهو المقدم ۲. بانتا، فَلَيْسَ لَهُ ٱلَّيْوَمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ إِنَّ وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنَ غِسَلِينِ (٣٠) لَا يَأْ كُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ اللَّهِ أَقْيِمُ بِمَالْبُصِرُونَ ﴿ كَالْالْبُصِرُونَ اللَّهُ وَمَا لَالْبُصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدِ ﴿ ٢٠ ﴾ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِزُّ قَلِيلًا مَّا يُوْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقُوْلِكَاهِنَ قَلِيلًا مَاي<del>نَدُكُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَنِيلُ مِن</del> رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۖ ۖ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَأَخَذُ نَامِنَهُ بِٱلَّيْمِينِ ﴿ إِنَّ أَمَّ لَقَطَعَنا مِنْهُٱلْوَتِينَ ١٠٠ فَمَامِنكُم مِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَنجزِينَ ١٠٠ وَإِنَّهُ الْلَذِكِرَةُ لِلْمُنَقِينَ (٧٤) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُر مُّكَذِّبِينَ (١١) وَإِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَاسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيدِ ﴿ وَاللَّ اللَّكُ فِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ الله ذي المُعَارِج ( ) تَعَرُّجُ الْمَلَيْكِ حَدُّ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ مُغْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ فَأَصْبَرْصَبْرًا جَمِ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ.بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَأَ. ؙۅٙؾڴۅؙڎؙٲڸؚۧۼٵڷؙػٲڶعِهْن ۞ۘۅؘڵٳؽۺ<sup>ٛ</sup>ٛڴؙڂؚؠؽۮٞڿؚ



رُونَهُمْ يُوذُ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزِ بِبَنِيهِ (١٠) وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ اللَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُمَ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَالَّمْ إِنَّا لَظَى ﴿ إِنَّ لَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿ اللَّهُ مَوْا مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّكُ اللَّهِ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ اللَّهِ ﴿ إِنَّا أَلِّإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله إذامسة ألشَرُ جَزُوعًا الله وإذامسة ألْخَيْرُ منوعًا الله إلا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِلِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ اللهَ اللَّهَ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱللِّينِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأْمُونِ ﴿ ١٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ ١ إِلَّا عَلَيْ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا وَالَّهُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُو ٱلْعَادُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَالَّذِينَ هُم بِنَهُدَيِّم قَايِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ السا أُولَيْكِ فِي جَنَّاتٍ مُكُرِّمُونَ إِنَّ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ الله عَنِ ٱلْمَدِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ اللهُ أَيْطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمَّ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ اللَّهِ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَسْرِقِ وَاللَّفَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ الْ عَلَى أَن بُدِلَ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَا غَنُ يُعَمَّدُ وَمَا غَنَى يُعَمَّدُ وَاللَّهِ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والأنف

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَحْمَل لَكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهُ رَاسٌ مَالَكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٠٠٠) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللهُ أَلَوْ تَرَوْأَكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَ تِ طِبَاقًا السَّوْرَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا السَّ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَاوَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا السَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا السَّ لِتَسْلُكُو أُمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّوْ مَزْدَهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا الله وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللَّهِ مِمَّا خَطِيَّكَ بِهِمْ أُغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ١٠٠٠ فَلَدْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا اللَّ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ١٧٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ثَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ سِنِّق مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا اللَّ

بيتي

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينَ فَقَا لُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجَبًا اللهِ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِفَ امْنَابِهِ - وَلَن نُشْرِكَ برَبِنَا أَحَدًا اللهِ

وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا أَغَّذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُ كَاتَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ( ) وَأَنْهُمْ ظَنُواْ كَمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدَاوَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّاكُنَّا نَقَعُدُمِنَهَامَقَنِعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَا بَارَّصَدُا الْ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لُّن نُّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَبًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدُى ءَامَنَّا بِهِ - فَمَن يُوِّمِنُ بِرَبِّهِ ع فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا الله

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرِّ وَأُرْشَدُا الْ وَأَمَا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّ مُحَطَبًا الْ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءُ عَدَقًا (١٠) لِنَفْلِنَاهُم فِيةً وَمَن يُعَرِضٌ عَن ذِكْر رَبِّهِ ع نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ أَبِكَانَ اللَّهِ قَلْ إِنَّمَا ٱذْعُواْرَيْ وَلَا أُشْرِكُ بهِ عَلَمَ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ عُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (اللَّهِ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا السَّحَقِي إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُلِ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَنِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ وَأَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا (٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءِعَدُدُالا الله

مشام وجهان: وهو القدم د. كسر اللام ليكا ابن ذكوان: كسر اللام

يَّتَأَيُّهَاٱلْمُزَّيِّلُ ﴿ ﴾ قُرُ ٱلْيَلَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ ۚ يَصْفَهُ ٓ ۚ أَوُّانِقُصْ مِنْهُ فَلللَّا الله الله عَلَيْهِ وَرَتَلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا اللهِ إِنَّا سَنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّا نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ و<del>طاء</del> وأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رِّبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا (0) وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًاجَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعَمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١٠ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَعِيمًا ١٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠٠ فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّ إنَّ هَاذِهِ - تَذُكِرُةٌ فَهَن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ - سَبِيلًا ﴿

أنها أنها المن وكوان : إمالة فتحة الشين والألف





أدريك ابن ذكوان وجهان القدم المقتح وهو المقتح المقتح المقتح المقتح المقتح المقتحة المقتحة الماء والألان الماء والماء وال

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

إِنَّهُ, فَكُرُ وَقَدُّرُ (١٨) فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ قَيلَ كَيْفَ قَدَّرُ (١٠) ثُمَّ نظر ١١) أُمَّ عبس وبسر (١١) أُمَّ أَدبر وأَسْتَكْبر (١١) فقال إِن هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْتُرُ اللهِ إِنْ هَاذَا إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللهِ وَمَا أَدْرَبُكُ مَاسَقُونَ اللهُ اللهُ عُنِي وَلَا نَذَرُ (١٨) الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا يَسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلْيَهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَاّ وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِمَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهُ وَاللَّهِ إِذَا دَبُرُ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلكُبرِ (٣) نَذِيرَ الِلْبَشِرِ (٣) لِمَن شَاءً مِنكُرُ أَن ينْقَدُمُ أَوْيَنْأَخُرَ (٧٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ إِلَّا فِي جَنَّنْتِ يَسَّاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ كُلُ قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ أَنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ اللَّ وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ١٠ حَيَّ أَتِمْنَا ٱلْيَقِينُ ١٠

الله الم



شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ مُسْتَنفَرة (١) فَرَتْ مِن قَسْورَة إِنْ بَلْ يُريدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُوْقَى صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿ اللهِ كُلِّ بِلَ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ ﴿ وَاللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ مَلْكِرَةً ﴿ وَاللَّهِ فَمَن سُلَّهُ ذَكُرُهُ إِنَّ اللَّهِ وَكُرُهُ إِنَّ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ٥ ٩ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ لَا أُقْبِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ( ) وَلَا أُقْبِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ا أَجَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَعْمَعُ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَ ﴾ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسُنُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْنَ مُ الْقِيمَةِ اللَّهُ فَإِذَا بَقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَحَسَفُ ٱلْقَمْرُ ﴿ أَوْجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ اللَّهُ كَلَا لَا وَزُرَ اللَّهِ إِلَى رَبِكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُسْتَفَرُّ اللَّهُ يُنَبُّوُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِيمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ (١١) بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ ، بَصِيرَةُ (١١) وَلُو ٱلْقَى مَعَاذِيرَهُ، (١٠٥) لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ،

وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَ انَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَلَكُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كُلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ أَنَّ وَنَذَرُونَا ٱلْآخِرَةَ ﴿ أَنَّ وُجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ آٓ إِنَّى رَبِّمَانَا ظِرَةٌ ﴿ ٧٧ ۗ وَوُجُوهُ يُوَمِينِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ ٣٠ ۚ نَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ ﴿ ٢٠ ۗ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلنَّرَاقِيَ ( ) وَفَيلَ مَن رَّاقِ ( ) وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ ( ) وَأَلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ( ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيذٍ ٱلْمَسَاقُ ( ﴾ فَلاَصَدَّقَ وَلا صَلَّى الله وَلَكِن كُذَّب وَتُولُّكُ اللهُ أُمَّ ذَهَب إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْتَمَطَّىٰ اللهُ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهُ مُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهُ أَيْحَسُبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَّرِكُ سُدّى الله أَلَةً يَكُنُطُفَةً مِن مَّنِي تُنْفَى اللَّهُ مُكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ اللَّ فَعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأُنْيَةِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمُوَتَى ﴿ وَالْمُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيِزِ ٱلرِّحِيمِ هَلْأَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهُ ولَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا ١٠ إِنَّاخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠) إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ٧٠ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ١٠ إِنَّا ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَاتَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

وِقِيلَ بن ذكوان:

سكسكر ابن دكوان:

وصلاً: حذف الألف وقفاً وجهان:

وهو المقدم ٢. المأت الألف

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۗ أَيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرِّهِ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمَاوَأُسِيرًا ١١ ﴾ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا الْ إِنَّانَغَافُ مِن زَّبِّنَا يُومَّا عَبُوسًا قَتَطَرِيرًا ﴿ فَوَقَلْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَنَهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَاشَمْسَاوَلَا زَمْهَ بِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْمَ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللهُ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ مِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرُا ﴿ اللَّهِ مَوَارِيرِا مِن فِضَّةٍ مَدَّرُوهَانَقَدِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (الله وإذاراًيت تم رأيت نعيمًا ومُلْكُاكِيرًا الله عليهُمْ ثِيابُ سُندُس خُضَّرُ وَإِسْتَبْرَقِ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ دَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠٤ إِنَّ هَٰذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُرُ مَشْكُورًا ١٠٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرِّءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ١ وَأَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

قواريراً ابن ذكوان: حذف الالف وصلاً ووقفا



سياء ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة لشين والألف

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ١٠٠٠ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا تَفِيلًا ٣ غَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ بَدِيلًا الله الله عَذِهِ عَنْدُكِرَةً فَمَن شَاءً أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا وَمَايِشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣ يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِمًا (اللهُ وأللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِي وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُرِّفًا لَ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا لَ أَوَّالنَّنِيمَرَتِ نَشُرًا لِي فَٱلْفَرْقَنْتِ فَرُقًاكُ فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ يَعُمُّ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَّ الله وَإِذَا اللَّهِ عَالَ نُسِفَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهِ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتْ الله ومِ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَمَا أَدُرُكُ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَيُلِّيوُمُ إِنَّا لَا اللَّهُ وَيُلِّيوُمُ إِنَّا لِمُ اللَّهِ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّهُ وَيُلِّي وَمَلَّا لِمُ اللَّهِ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّهُ وَيُلِّي وَمَا إِنَّا لَا اللَّهِ مَا يَوْمُ اللَّهِ مَا يَوْمُ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ أَمْهُ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أَمُّ مُنَّمِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧ كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَنْ وَيُلِّيوَمِيدِ لِلْمُكَذِّبِنَ ﴿ أَنَّ

أدريك ابن ذكوان وجهان المقدم المقدم المقدم الراء والألف

ٱلرَّغَلُقِكُم مِن مَّآءِ مِّهِينِ (١٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ (١١) إِلَى قَدْرِ مَعَلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ الْقَدِرُونَ (٢٠) وَيْلُيُومِيدِ لِلْمُكَذِينَ (١٠) أَلْرِ بَعْمَلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا (0) أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَالْ (1) وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَيْحَاتِ وَأَسْفَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ كَارِّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ١٠٥ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ إِنَّ ٱلْاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَٱلْقَصْرِ اللهُ كَأْنَهُ، حِمَالَتُ صُفَرُّ اللهُ وَيُلُيُوْمَ إِلِلْمُكَذِينَ اللهُ هَاذَانَوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤَذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٠) وَثُلُّ يَوْمَ يِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٣ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٨٠ فَإِنكَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيْلُيُومَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (الْ) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (اللَّاكُلُوا وَأَشْرَبُواْ هَنيتَا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا أَنْ وَمِّ لِمُ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهُ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمُ تُجْرِمُونَ اللَّا وَيُلُّ يُوَمَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ وَإِذَا قُلِلَ لَمُمُ أَرْكُعُواْ لَا يَرْكَعُونَ اللهُ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُتَكَدِّبِينَ اللَّهُ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. يُؤْمِنُونَ ال

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف





إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مِفَازًا (١٦) حَدَابِقَ وَأَعْنَبًا (٢٦) وَكُواعِبَ أَزْابًا (٢٣) وَكُاسًا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا ﴿ مَا جَزَاءَ مِن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بِيَنَّهُمَا ٱلرِّحْمَنَّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ أَنْ فَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَاءً أَتَّكُذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَّا بَّالْ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَزْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنْلَيْنَنِي كُنْتُ تُرَابًا اللَّهِ نَيْوُرُو النّازِعَانِيَ \_ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيدِ وَٱلنَّنزِعَنِ غَرْقًا ﴿ أَوَٱلنَّنشِطَنِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّنبِحَنتِ سَبِّحًا كَ فَٱلسَّابِقَتِ سَبْقَالَ فَأَلْمُدُبِّرَتِ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ عَهُاٱلرَّادِ فَهُ ﴿ اللَّهُ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَدَرُهَا خَسْتِعَةً اللهِ يَقُولُونَ أَبِينًا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللهِ إِذَا كُنَّا عِظْمَانَغِيرَةً ﴿ إِنَّ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ﴿ إِنَّ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ ۗ وَحِدَةً السَّا فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى (0)

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

أَعِنَا ابن ذكوان: دون ادخال عشام وجهان: ا . التسهيل مع الإنخال عاأنتم بالتحقيق مع الإنخال الإنخال

تحقيق بلا

إدخال

جاء ت ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف







جاء هُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

جاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بياء ابن دكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

جاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف



الم عرف ابن ذكوان: تشديد العبن

رءاه ابن ذكوان وجهان: ١. إمالة وهو المقدم ٢. فتح

بن ذكوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة الشبن والألف





شاء ابن ذكوان امالة الشع

بَلِّ تُكَدِّبُونَ ابن ذكوان: اظهاد

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو المدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف (الموضين) أدرينك ابن ذكوان وجهان: القدم القدم البامالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَأَأْذُرِنكَ مَا سِجِينٌ ﴿ ۗ كِنَبُ مَّرَقُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِمْ كُذِينِ ١٠ الَّذِينَ يُكُذِبُونِ بَوْمِ ٱلدِينِ ١٠ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْهِ إِنَّ إِذَالْنَالِي عَلَيْهِ عَايَنْنَاقَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٠) كَلَّابِلَ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَكَحْجُوبُونَ ١١٥ أَمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ ١١ أُمَّ بُقَالُ هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِتَّكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِّينَ (١٨) وَمَا أَدْرِنكَ مَاعِلَيُّونَ (١١) كِنْبُ مِّرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّفُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ (٣٠) تَعُرفُ فِي وُجُوهِهِ فَضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ خِتَنْمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ١٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَؤُلآءِ لَضَآلُونَ ٣٣ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ (٣٣) فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ (٣



عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴿ مَا مُلِنَّوْبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٢٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِبِ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ١ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ١ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ الله وَالْقَتْمَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ الْ وَأَذِنْتَ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ فَ يَتَأْيُّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَكَدَّحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ اللَّهِ مَا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عَضُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَنَقَلْبُ إِلَى أَهْلِهِ عَسْرُورًا ( ) وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَ فَسُوفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا الْ وَنُصَلِّي سَعِيرًا اللَّهِ إِنَّهُ رَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا اللَّهُ إِنَّهُ وَظُنَّ أَن لِّن يَحُورُ (١١) بَلِي إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَبْصِيرًا (١١) فَكَرَّ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ اللَّهَ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اللَّهَ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّ لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ١٠٠ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ الله وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهُ فَبَيْتِرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجُّرُ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ





وأللّه آلرُّحَمَٰو الرِّحِبِ وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَدُركُ مَا ٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ١ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ فَا فَلْمَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ الْ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِبِ اللهِ إِنَّهُ مُ عَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ اللهِ يَوْمُتُكِي ٱلسِّرَآيِرُ اللَّ فَاللَّهُ وَمِن قُوَّةِ وَلاَناصِرِ اللَّهِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الله وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ لِلْقُولُ فَصَّلَّ ﴿ إِنَّا وَمَاهُو بِٱلْمَزْلِ ﴿ الْإِنَّا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكِيْدًا اللَّهِ وَأَكِدُكَيْدًا اللَّهُ فَهَالِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْمِلْهُمْ رُويَالًا اللَّ والله الرَّحْلَز الرَّحِيمِ سَبِيحِ ٱسْمَرَيْكِ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوِّي ١ وَٱلَّذِي قَدَّرُ فَهَدَىٰ اللِّي وَاللَّذِي أَخْرِجُ ٱلْمُرْعَى (اللَّهُ فَجَعَلُهُ وَعُثَاءً أُحْوِى (السَّفُورُ عُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۚ إِلَّا مَا شَاءً ٱللَّهُ إِنَّهُۥ يَعْلُمُ ٱلجَّهُرِ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ ۖ وَنُيسِّرُكُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَخْشَىٰ وَيِنْجَنَّهُ } ٱلْأَشْفَى (١١) ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرِي اللَّهُ مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْنِي السُّ قَدَّا فَلَح مَن تَرَكَّى اللَّهُ وَذَكَرَ ٱسْمَرَبِهِ عَصَلَّى اللَّهِ

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف



بياً ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف بَلُ تُوَوِّيرُونَ ابن ذكوان: ابنلهاد

> ع اني قو ابن ذكوان: فتع الهمزة

بمصيطر ابن ذكوان: بالصاد بدل





وجاء ابن ذكوان ا إمالة فتحة الجيم والألف

وَجِأْيَءَ ابن ذيوان:



وجهان: ۱. فتح،وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف









رعاه ابن دکوان وجهان: ۱. إمالة وهو الشدم







حاء فهم ابن ذكوان: إمالة متحة الجيم والألف

البريعة ابن ذكوان: ياء ممدودة وبعدها ممزة منتوحة (الموضعين)



ير ور ابن ذكوان: ضم الهاء مع الصلة (الموضعين)





۱. إمالة فتحة انراه والألف (الموضعين)



أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح ومو المقدم ٢. إمالة فتحة





عكبِدُونَ ابن ذكوان: فتح البين

عادِلًا ابن ذكوان: فتح المن

و لی ابن ذکوان: إسکان اليا،

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



## تقريظ

الحُمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِنَ الْقَائِلِ: ﴿ وَلَقَدَ يَسَرُنَا ٱلْفُرَانَ لِلذِكْرِ فَهُلُ مِن مُدَّكِرِ سَ ﴾ [القمر: ١٧] ، وَالصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَى أَفْضَلِ الأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ الْقَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ القَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ "[متفق عليه]، أُنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ "[متفق عليه]، ورَضِي اللهُ عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَّعُوهُ وَرَضِي اللهُ عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَّعُوهُ كَمَا سَعِعُوهُ، وجَزَى اللهُ بِالْخَبْرَاتِ عَنَّا أَئِمَّةً لَنَا نَقَلُوا القُرْآنَ عَدْبًا وَسَلْسَلا، حَتَى وَصَلْنَا بِصِفَةِ التِلاَوَةِ كُمَا نَزَلَ.

أَمَا بَعْدُ: فَقَدْ أَحْضَرَ لِي الابنُ البَّارُ (تَوْفِيق ضَمْرَة) جُمُوعَةً مِنَ المَصَاحِفِ أَفْرَدَ بِهَا القِرَاءَاتِ العَشْرةَ الصُّغْرَى فَوجَدتُهَا مِنَ المَصَاحِفِ أَفْرَدَ بِهَا القِرَاءَاتِ العَشْرةَ الصُّغْرَى فَوجَدتُهَا تُسَهِّلُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيَسِّرُ لَـهُ دِرَاسَـةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ، تُسَهِّلُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيَسِّرُ لَـهُ دِرَاسَـةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ، أَسُلَّمُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيسِّرُ لَـهُ دِرَاسَـةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ، أَسُلَّمُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيسِّرُ لَـهُ المُسْلِمِينَ

أَمْلَاهُ: الْعَلَّامَةُ مُسْنِدُ الْعَصْرِ الشَّيْخُ بكري بن الشيخ عبد المجيد الطرابيشي الدمشقي

## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية هشام بن عمار السلمي، عن عراك بن خالد الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي. وكُتِبَ بهامشه رواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي، عن أبي الدرداء فيلف عن النبي طُّفِّكِ. وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي مصطلحات الضبط وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على

وضع الف صعيره همدا () بين اهمرين في كلمه يدن على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَ'أُنذَرْتَهُمْ). وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شِآءَ)، (جآءً). ووَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كها في قوله تعالى: (نتىءَ) و(شيَعَتْ) و(قيل)يدل على الإشهام:

وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (مَا أنتُمُ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أَا منزلَ ﴾، والمكسورة بين الهمزة و الياء نحو: ﴿أَا بِتُكُمِ﴾. وقف ابن عامر بالهاء في : ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [بوسف:٤] قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١٠٥ (الروم) بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. ويجوز له في هاء ﴿ مَالِئةٌ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت.

٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾.



## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكشر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ آفَراً ﴾ [العلق: ١]، و ﴿ يَشَأَ ﴾ [الشورى: ٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا ﴾.

النوع الثناني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿نَبَيْ ﴾ [العهد: ١٠]، فيها وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿وَهَيِّي ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ﴾، و﴿ فَرَاً ﴾، و﴿ الله وهو واحد وهو إبدال الهمزة ألفاً: ﴿بَدَا﴾.

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ قُرِيَّ ﴾، و ﴿ ٱسْتُهْزِيٌّ ﴾، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ قُرى ﴾. النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿ٱلْخَبُّ ﴾ [النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلْخَبِّ﴾. النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح، كما في كلمة ﴿ ٱلْمَرْءِ ﴾ [البقرة:١٠٢] و[الأنفال:٢٤]، ففي هذا النوع وجهان: ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: ﴿ ٱلْمَرْ ﴾. ٢. روم كسرة الراء: ﴿ ٱلْمَر ﴾. النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ مِّلَهُ ﴾ [آل عمران: ٩١]، وكلمة: ﴿ دِفْ م اللهُ [النحل:٥]، وكلمة: ﴿ ٱلْعَرُّهُ ﴾ [النبأ: ٤] و[عبس:٣٤] و ﴿ جُسَرَّهُ ﴾

[الحجر:٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه:

١. نقل ضمة الحمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها
 وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُرْ﴾.

٧. إشمام ضمته: ﴿جُز ﴾.

٣. رومها: ﴿جُزِ﴾.

النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: ﴿ النَّهَ إِلَيْ النَّهَ الْهُ وَ هُمَا ﴾ [البنا: ٢]، و ﴿ مَا ﴾ [الخجر: ٢٦]، و ﴿ مَا مَا ﴾ [النصص: ٣] في هذا النوع وجهان:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾.

٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها.

النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿ نَبَّإِي ﴾ [الانعام: ٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿ نَّبَا ﴾، على القياس.

٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف﴿نَبُي﴾، على الرسم. ٤. وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر ﴿نَّبِي﴾، على الرسم. النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: ﴿ آمْرِي ﴾ [النور:١١]، و ﴿ شَلِطَى ﴾ [الفصص:٣٠]، و ﴿ السِّينِ ﴾ [فاطر:٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديراً وثلاثة عملاً، وهي: ١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس. ٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدال الحمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم. ٤. تسهيلها بروم على القياس. النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: ﴿ٱلْمَلَأُ ﴾ [بوسف:٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو: ﴿ وَيُسْتَمُّزَأُ ﴾ [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان (١٠):

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الحمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ وَلُوْلُوْلُ ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[ناطر: ٣٣]، ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [الواقعة: ٢٦]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

 ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، شم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿ بَنَوْاً ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يُبَوُّا ﴾ [القيام:٢١]، فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

التسهيل بالروم على القياس.
 إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشمام.

٥. إيدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَأَ ﴾، ﴿ يُنَبُّأُ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين:

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و ﴿ ٱللَّوْلُونُ ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: ١. إبدالها و او أساكنة. ٢. إبدالها واواً مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالروم. ٤. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالإشام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَوُّا ﴾ [النمل: ١٤]، وكلمة: ﴿ يَنْفَيُّواْ ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ تَفْتُواْ ﴾ [بوسف: ٨٥]، و كلمة: ﴿ أَتُوكَ عُوا ﴾ [ط:١٨]، ﴿ تَظْمُوا ﴾ [ط:١١٩]، وكلمة: ﴿ وَيَدِرُونًا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ يَعْبُونًا ﴾ [الفرقان:٧٧]، وكلمة:

﴿ نَبُوُّا ﴾ [إ\_\_راهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ، [التفيابن: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، و كلمة ﴿ ٱلمَلَوُّ أَلَمَكُوا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣٢، ٢٦] إذا رسمت همزة الملاعلي واو ، فيها خمسة أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشهام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَنتَهزئُ ﴾ [البقرة:١٥]، و ﴿ يُبُدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُبْرِئُ ﴾ [الماندة:١١٠]، و ﴿ وَأَبْرَئُ ﴾ [آل عمران: ٩٤]، و ﴿ أُبَرِّئُ ﴾ [بوسف: ٥٢]، و ﴿ ثُبُوِّئُ ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ [الحيد : ٢٤]، و ﴿ وَمُنشِقُ ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿ السَّيِّيُّ ﴾ [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياء مضمومة مع الإشهام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم.

٤. التسهيل مع الروم.

ه. إبدال الهمزة ياء مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش)
 ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول
 عملاً ويختلفان تقديراً.

النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصلية، نحو: ﴿ تَبُوا ﴾ [الماندة: ٢٩]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [النساء: ١٧] وحيث وقع ففيها وجهان:

 ا. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف.

إبدال الهمزة واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم
 إسكانها للوقف، أي الواو المشددة.

النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿ قُرُوعٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان:

 إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُروً) مع السكون. روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم).

النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد نحو: ﴿ بِشُوِّو ﴾ [مرد: ٢٤]، و ﴿ سُوِّو ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم
 إسكان الواو للوقف.

٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول.

٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة،
 ثم إسكانها مشددة للوقف عليها.

٤. روم كسرة المشددة.

النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿ سُوَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] و ﴿ ٱلسُّوَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، ونحو: ﴿ لَلَنْوَا ﴾ [القصص: ٢٦]، ففيها ستة أوجه:

 نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف.

٢. إشهام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في الوجه الأول. ٣. روم الضمة في الوجه الأول. ٤. إبدالها واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية ثم إسكانها

للوقف مشددة.

٥. إشام الضمة في الوجه الرابع.

٦. روم الضمة في الوجه الرابع.

النوع العشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة زائدة بعد كسر، وهي ﴿بَرِئَ ﴾ [الأنفال:٤٨]، ونحو: ﴿النِّيَّ ﴾ [التوبة: ٣٧]، ففيها ثلاثة أوجه:

١. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة في الوقف (إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف).

 إبدال ثم إدغام ثم إشام.
 إبدال ثم إدغام ثم إشام. النوع الحادي والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة إلا أن الياء فيه أصلية، وهي نحو: ﴿ٱلْمُيِّنِّ ﴾ [غافر:٥٨]، و ﴿ يُضَيَّءُ ﴾ [النور:٣٥]، ففيها ستة أوجه:

١. حذف الهمزة ونقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقف ثم الإسكان للوقف.

 النقل مع إشهام ضمتها. ٣. النقل مع روم الضمة. ٤. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الثاني والعشر ون: الهمزة المفتوحة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي ﴿ بِينَ، ﴾ [هود:٧٧] و﴿ وَجِأْيَّ، ﴾ [الفجر:٢٣]، و ﴿يَفِيءَ ﴾ [الحجرات:٩]، ففيها وجهان: ١ .نقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها. ٢. إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف.

النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ شَيْءٍ ﴾ المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: ﴿ سَوْءٍ ﴾ [مريم: ٢٨] و ﴿ السَوْءِ ﴾ [الفنح: ١٢]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه:

١ . نقل كسرة الهمزة إلى الياء، ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم.

٣. إبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها
 للوقف مشددة.
 ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم .

النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ ثَنَ اللهِ فوع، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف.

٢. نقل ثم إشام. ٣٠ نقل مع روم.

إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف.

و. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعد الف نحو: ﴿أَضَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٠] و ﴿جَاءَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أو جه (ثلاثة الإبدال):

 إسكان الحمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً.

٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضاً.
 ٣. إن حذفت إحداهما فتقصر.

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحب: ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ و ﴿ نَشَاءُ ﴾ ، و مثال المكسورة: ﴿ ٱلسَّمَاءِ ﴾ و ﴿ ٱلْغَاء ﴾ [النور: ٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. ٤. تسهيل بروم مع القصر. ٥. تسهيل بروم مع التوسط. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشمام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿ جَزَّوًّا ﴾ [المائدة: ٢٩، ٣٣]، [الشورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، و لفظ: ﴿ شُرَّكُوًّا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿ نَشَتَوْ أَكُ [هـ د: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضَّعَفَتُوا ﴾ [إسراهيم: ١١]، ولفيظ ﴿ شُفَعَتُوا ﴾ [السروم: ١٣]، ولفظ ﴿ الْبَلَتُوا ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفظ ﴿ دُعَتُوا ﴾ [غافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَءَ وَا ﴾ [المتحنة: ٤]، فهـذه الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف (١)، ففيها اثنا عشر وجهاً: (١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس كها في النوع السابق.

وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر.

٩. الوجة السادس مع الإشمام والإشباع.

١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط.

١١. الوجة السادس مع الإشمام والقصر.

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: هناك كلبات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: ﴿ أَلْبِتُوا ﴾ [الانعام:٥]، [المنعراء:٦]، ﴿ أَلَشَّعَفَتُوا ﴾ [غاف:٤٧]، ولفظ: ﴿ أَلْعَلَمْتُوا ﴾ [فاطر:٢٨]، ﴿ جَزَآهُ ﴾ [الزمر:٣٤]، ﴿ جَزَآهُ ﴾ [المائدة:٢٨]، ﴿ عَلَمَتُوا ﴾ [النعراء:١٩٧]، ﴿ جَزَآهُ ﴾ [الكهف:٨٨]، ﴿ أَبْنَتُوا ﴾ [المائدة:١٨].

هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هـشام بــ (١٢ وجهـاً) وهـي خمسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

17. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿يَلْقَآيِ ﴾ [يونس:١٥]، ﴿ وَالنَّهِ يَكُ اللَّهِ الشورى:١٥]، ﴿ وَالنَّهِ يَكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّال

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

7. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلاالتة: ﴿ وَلِقَاتِ ﴾ [الروم: ۸]، ﴿ وَلِقَاتِ ﴾ [الروم: ۱۸]، ﴿ وَلِقَاتِ ﴾ [الروم: ۱۸]، ﴿ وَلِقَاتِ ﴾ [الروم: ۱۳]، فإن رسمت الحمزة على ياء وقف عليها هشام بتسعة أوجه وهي: خمسة القياس ، وأربعة الرسم السابقة .أما إذا رسمت الكلات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص٢٥ وما بعدها.

وعد الآي المعتمد في هذا المصحف هو العد الشامي، وهو عدُّ مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان، وعن الحلواني عن هشام، ورواه هشام وابن ذكوان ، عن أيوب بن تميم الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء عشه، وعدَّدُ آي القرآن على طريقته (۲۲۲۲) آلة. وأخذت الأوجه المقدمة في الأداء من رسالة ابن يالوشة.

## KONON GONO MONGO KO فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها التصنية الصفحة رقمها السورة التصنيف الصفحة رقمها السورة مكنة 241 14 العنكبوت مكنة ١ ١ الفاتحة مكثة 1.1 4. الروم مدنية ۲ ۲ البقرة مكنة 111 21 لقمان مدنية ۳ آل عمران 0. مكية 110 44 السجدة vv النساء مدئية ٤ مدنية EIA الأحزاب 27 مدنية 1.7 المائدة ٥ مكية EYA 75 سيا مكنة الأنعام TTA مكية ETE 40 فاطر مكية 101 الأعراف مكية ::: 27 الأنفال مدنية 177 ٨ يس مكية 111 الصافات rv مدئية IAV ٩ التوبة مكنة tor TA ص مكنة T . A 1. يونس مكنة tox 44 الزمر مكية 111 11 هود مكنة tav 1. غافر مكنة يوسف 250 17 مكية EVV 11 فصلت مدنية 719 الرعد 15 مكنة EAT 17 الشورى مكية 400 15 إبراهيم مكية EAS 24 الزخرف مكنة الحجر TIT 10 مكية 141 الدخان التحل 11 مكنة TTY 17 مكنة 111 الجاثية مكنة TAT 14 الإسراء مكنة 0 . Y الأحقاف 17 مكية 197 14 الكهف مدنية 0.V 1V مكنة محمد 4.0 19 مريم الفتح مدنية 011 EA مكية TIT Y . طله مدنية 010 14 مكنة الأنبياء الحجرات TTT \*\* مكثة OIA . ق مدنية TTT TT الحج مكنة or. الداريات مكنة 01 TIT 77 المؤمنون مكنة orr التور ٥Y الطور مدنية ro. YE مكية OTT 04 النجم مكية TOS الفرقان Yo القمر مكنة OYA مكية 01 YTY 21 الشعراء

مكية

مكنة

TVV

TAO

YY

TA

النمل

011

ort

00

10

الرحمن

الواقعة

مدنية

مكنة

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها التصنية الصفحة رقمها السورة التصنيف الصفحة رقمها السورة مكنة 091 AT الطارق مدنية OTV oV الحديد مكنة 011 AY الأعلى مدنية DET OA المادلة مكنة الغاشية مدنية oto 09 الحشر 097 AA المتحنة مكنة الفجر مدنية 011 4. 095 44 مكنة 4. البلد مدنية 100 11 الصف 091 الشمس الحمعة مدنية oor 77 مكية 090 91 المنافقون مكنة 090 94 الليل مدنية oat 75 التغابن مكية 097 94 الضحي مدنية 007 7.5 الشرح الطلاق مكنة 297 95 مدنية OOA 20 التحريم مكنة 90 التين مدنية 07. 77 094 مكية 1111 العلق 475 TV مكنة 094 97 القدر مكنة 370 11 القلم مكنة 091 94 مكية الحاقة البينة 110 79 مدنية 091 44 المعارج مكنة مدنية 011 99 الزلزلة 071 v. مكنة العاديات ov. VI نوح مكنة 099 1 .. مكية القارعة VY الجن مكية 7... 1.1 OVY مكية التكاثر مكنة ovi V٣ المزمل 7. . 1.4 مكنة مكية 1.4 العصر ovo VE المدثر 7.1 القيامة معيد 1.1 1.5 الهمزة مكنة ovv Ya الإنسان مكنة القيل مدنية OVA YZ 1.1 1.0 المرسلات مكية 1.7 قريش مكية W 7.7 04. النبأ مكنة 1.4 الماعون مكية OAY ٧A 7.7 النازعات مكنة مكنة 7.7 1.4 الكوثر ٥٨٢ VA الكافرون مكنة مكنة 7.5 1.4 040 ٨. عيس التكوير مكنة مدنية 11. النصر 740 Al 7.5 مكنة الانفطار مكنة 7.5 111 1 true DAY AT الطفقين مكية 7.5 117 الإخلاص مكنة OAY AT

الفلق

الناس

مكية

مكية

019

01.

AL

مكية

مكنة

7.5

7.5

115

118

الانشقاق

البروج